







المينوالة المتقانة إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّاحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرِّيِّهِمْ <mark>وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُوكَ ش</mark>َى وَإِذْ أَخَذَنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِثَقَّ وَوَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ أُمَّ تَوَلَيْتُمدِّفُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم قِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ ۞ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِيرِ ﴾ ٱعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَلُا لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🚳 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوّآ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْخِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْخِيهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعَوانٌ بَيْبَ ذَلِكٌ فَأَفْصَلُواْ مَا ثُوَّمُرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَرِّين لَنَامالَوْنُهَأَقَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَكَ يُبيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِهَ عَلَيْمَنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْ مَنْدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَ أَقَالُواْ أَكَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَ بَحُوها وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَ أُوَاللَّهُ مُغَرِّجُ مَّاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْنَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِدِء لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالِحِجَارَةِ أَوَّ أَشَدُّقَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الِحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هِ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ﴾ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالْوٓا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِ، عِندَرَيِّكُمْ أَفَلاَ نَعْقِلُونَ ۞ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِثُونَ ١ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ هَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِتَب بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُ وَاْبِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ 🥸 وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِيامًا مَّعْدُودَةٌ قُلْ ٱتَّخَذَّتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ كِلَ مَن كَسَبَ سكِيتَ لَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيّتُ لُهُ فَأَوْلَيَهِكَ أَصْحَلْ النّ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﷺ <u>وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِيَ إِسْرَّتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ</u> إِلَّا ٱللَّهَ وَيِأْلُوَلِائِنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَـتَنِيَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسْـنَاوَأَقِيـمُواْ ٱلصَّـكَاوَةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَ وَهُ ثُمُّ تَوَلَّتُ تُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنقَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِمَآ عَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِينرِكُمْ مُّمَّ ٱقْرَرْتُمْ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠ ثُمَّ ٱنتُمْ هَتَوُلآءِ تَقْنُلُونَ ٱنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِينرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمُ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَرَىٰ ثُفَكُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوَّ مِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَكَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى ٱلْسَدَّالْعَذَابِّ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ ٱوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْكَ وَقَفَّيْ خَامِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَمَرْيَمَ ٱلْكِيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا خَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا لُقَنْلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُناغُلْفٌ بَل لَعَنهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ٦٢-٦٠ الصلةُ بين الحق والخلق، وإنَّ من شروط دخول الجنة الإيمان بالله وباليوم الآخر ٧٠-٧٦ النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية . مراعد المرانية ، إنَّ الذين لا يؤمنون بالله تعالى ومواثيقه يعرضون أنفسهم لكل عقاب. [٧٩-٧٨] بيان لتحريف التوراة، وتحريف كتب الله تعالى له عدة أشكال ومنه التفسير الباطل. ٧٣-١٧ قصة بقرة بني إسرائيل ، ومجادلة اليهود وعنادهم وكشف لطبائعهم. ۸۲-۸۰ دخول الجنة باتباع الشرع، ومقاصد كتب الله متماثلة في التوحيد والدعوة إلى الخير. الموضوعي المعض من صفات بني إسرائيل، إنَّ دينَ الله يسرُ ولن يشددَ الله على العباد ٨٦-٨٣ ذكر لمخالفة اليهود عَهْدَ الله تعالى ونقضهم للمواثيق واستحقاقهم لغضب الله. إلا بمعاصيهم، والإعراض عن الله تعالى سببٌ في قسوة القلب وغلظة الطباع. [٨٨-٨٧] التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة.



المولة التقالا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلتَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَتِّ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُون اللَّهِ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَحِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرُ فِيهَ أَاسُمُهُ وَسَعَى فِ خَرَابِهَأْ أَوْلَتِهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَابِهِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيٌّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلَّا خَابِهِي لَهُمْ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُّ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ فَالْ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّأَ سُبْحَنَأَهُ وَبِلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ كُلُّ لَّهُۥ قَلِنِنُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ، تِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَإِذَاقَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشْبَهَتْ قُلُوبُهُمٌّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيَتِ لِفَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَا تُشْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّصَارَيٰ حَتَّى تَيَّعَ مِلَتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَكُّ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْزِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٤ الَّذِيرِ ﴿ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِيِّء وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ۖ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَنِيرُونَ ١١٠ يَنْهُرُ وِنَ اللَّهُ عِلَاهُ وَمِنْ يَكُولُواْ نِعْمَتَى ٱلْتَيَ أَنْمَتْتُ عَلَيْتُكُّهُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُّ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﷺ وَٱتَّقُواْ يُومًا لَا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلاَيْقَبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلا نَنفُعُهَا شَفَعَةٌ وَلاهُمْ يُنصَرُون 📦 ﴿ وَإِذْ ٱبْتَكَىٰ إِبْرِهِ عَرَبُّهُ وِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقًالَ وَمِن ذُرِّتَى قَالَ لاَيْنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ 🔞 وَإِذْ جَعَلْنَاٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَّا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَمُ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَىٓ إِبْرِهِءَ وَإِسْمَعِيلَ أَبِ طَهَرَا بَيْتَى لِلطَّا بِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَّ عِٱلسُّجُودِ ۞ وَلِهْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَبِ ٱجْعَلَ هَلَا ابْلَدًاءَامِنَا فَأَرْزُقُ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَرِ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْتُوْمِ ٱلْأَحْرُ قَالَ وَمَنْكُفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ الْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبَرَهِ عُرُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِثَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنا وَاجْعَلْنامُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنا مَنَاسِكُنَاوَبُ عَلَيْنآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَبَنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنِيَّ وَإِنَّهُ وِفَا لَأَخِرَ فِي الْآخِرَةِ لَحِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ١٠٠ وَوَصَّى بِهَ ٓ إِبْرَهِهُ مُنيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلِدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهِكَ وَ إِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَنَى إِلَهَا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٠٠٠ تِلْكُ أُمَّةً قَدْ خَلَتٌ لَهَامَا كَسَيَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَيْتُمْ وَلا تُشْعَلُونِ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلُ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِ مُ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْ ءَامَكَا بِاللَّهِ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَمَ وَاسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَآلاً شَبَاطِ وَمَآ أُوقِيٓ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوقِيٓ ٱلنَّبِيُّورِ مِن رِّيِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَفَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواْ ۖ وَإِن فُولُوا فَإِنَّا كُمِّم فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكِلِمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَعْنُ لَهُ وَعَبِدُونَ ۞ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَتَحْنُلُهُ تُعْلِصُونَ ﴾ ﴿ أَمَّ لَنُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمْ وَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ هُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَتَمَ شَهِدَةً عِندُهُ.مِن ٱللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنِولِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ تِلِكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتَّ لَمَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُدُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ۞ الله عوى بلا دليل ، والدعوى بلا دليل ظلم يعود أذاه على صاحبها . ١٢٩-١٢١ مقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والبيت الحرام قبلة العبادة لأهل الأرض الما المامة المساجد ، وعبادة الله تعالى أمانٌ للبشر ، والذي ينشر الخوف يصاب به . جميعاً ، و بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة ودعاؤه عندها .

التأكيد على اتباع ملة إبراهيم عليه السلام وهي الإسلام والتوبيخ لمن ابتعد عنها.

١٣٨-١٣٥ بطلان دعوى اليهود والنصاري باتباع ملتهم ، وبيان بأن الإسلام هو الدين الحق. الما القالم والباعد والنصاري، والحق هو في طاعة الله واتباعه واتباع رسله.

[١١٦-١١٦] افتراءات المشركين على الله، ومنهج الكفار في الإعراض عن الله سبحانه. ١٢١-١٢٠ تحذير من اتباع اليهود والنصارى، والتعصب الأعمى ليس دليلاً على الحق. ١٢٢-١٢٢ بيان فضل الله على بني إسرائيل، وتذكير بخصوصية الحساب يوم الدين.

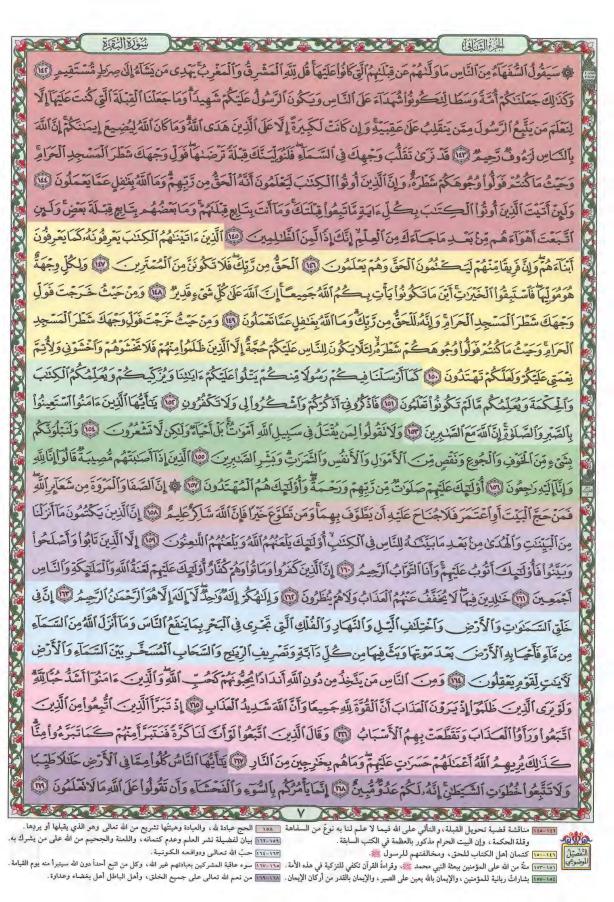

問問題 केंद्रिक्षिति हो है وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبُعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّآ أَوَلَوْ كَابَءَاكَ وَهُمَ لَايِعَةِ قِلُوبَ شَيَّعًا وَلَا مَهُ تَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءٌ صُمُّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَمَانُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَكتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُوالِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعَبُدُونَ اللّ بِهِ-لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيَةً إِنَّا ٱللَّه غَفُورُ رَّحِيكُمْ الآلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ٱنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِۦثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِ كَمَايَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَقُا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَكَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَ آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَكِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ لَهُ ۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرُ وَٱلْمَلَيْهِ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيْتَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى كُبِّهِ ءَذُوى ٱلْقُصْرُ فِي وَٱلْمَسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِيلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَّامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَٱلْمُوقُوبَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَنَهَدُوّاً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ يَكَامُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِمُ ۖ لِكُورُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْمَبْدِ وَٱلْأُنْثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فِكُنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ قُالِبًا عُمُ إِلَّمْعُرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَلِنَّ ذَلِكَ تَغْفِيفُ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدُ ١ هِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةً يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَفُونَ ١ اللهُ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعَدَمَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّمَ ٓ إِثَّمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيمَامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ٱيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَن كَاكِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـ لَـٰةٌ أُمِنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَديةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيِّرُ لَكِ مِنْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون إِنَّ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهُ مَ فَلْيَصَّمَّةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنَّ أَسَيَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَيْرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَولِتُ كَمِلُواْ ٱلْمِدَةَ وَلِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَى كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَهِ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُونَ ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ لِنَاكَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَشَمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ عَنْتَ انُوبَ ٱنفُسَكُمْ فَتَابِ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْحَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأُسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِيُّدُ ٓ أَتِمُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَّلِ وَلَا تُبَكِيْرُوهُ ﴾ وَٱنتُدْ عَلَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ وَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ أَأْمُوا لَصُّم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِشْرِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللهِ فَيسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُّ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَتْوُا ٱللَّهُ يُوسَكُ مِنْ ٱبْوَبِهَا أَوَاتُقُوا ٱللَّهَ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيكِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْسَتَدُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ ﴿ ١٨٢-١٨٠] تشريع الوصية والميراث، والأقربون هم أولى الناس بقريبهم فيما تركه من ميراث ١٧١-١٧٠ عدم اتباع المشركين للإسلام، والحق لا يُعرف بالأشخاص.

"١٨٦-١٨٣] تشريعات ربانية في الصيام وبيان لأحكامه، والصيام عبادة في شرائع الله جميعاً. التحريم خاص والإباحة عامة وآيات من الله في تحريم أطعمة ذات ضرر . ١٨٧ تشريعات ربانية في الصيام، ورحمة الله لهذه الأمة أساس التشريع الرباني الأخير.

الا - ١٧١ كتمان الحق نوع من الكبر يبوء صاحبه بغضب الله وعقابه.

\_\_\_\_\_ مبدأ البر، والتقوى والبر هي معانٍ وأعمال وليست صورٌ وأشكال. [١٧٨-١٧٨] القِصَاص وتشريعه والحكمة منه، والقصاص هو سبب لحماية الحياة الإنسانية.

1٨٩ أجوية في الحج، والأهلة هي مواقيت للعبادة.

مدا معظيم حرمة مال المسلم، والذي يأكل المال الحرام هو الأدنى.

سُولِة النَّفَاة وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَٱخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ ٱخْرُجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ ٱشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَاثْقَتِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِحَقَّىٰ يُقَلَتِلُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ ٱشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَاثْقَتِنِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِحَقَّىٰ يُقَلَتِلُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ ٱشَكُّم فِيقَ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ١١٤ فَإِن ٱنهُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَقَنِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنهُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ وَقَنْلِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِن ٱنهُواْ فَلاعُدُونَ إِلْاعَلَىٰ لَطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ الشَّهُ رَالْحَرَامُ مِالشَّهْ رِالْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اُعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓ أَانَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١١٠ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم لِأَللَّهُ وَأَخْسَتُوا إِنَّا لَلْهَ مَا أَنْهُ اللَّهَ عَالَمُهُ اللَّهُ وَكَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ لِلْاللَّهُ الْخَيْرَةُ وَأَخْسِنُوا اللَّهَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالْمُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ۅؘٲڷؙڡؙٛؠۯۜۊؘڸڷؚڐؘۣ؋ٳڹ۫ٲ۠ڂڝؚڗۛڿ۫ۿٚٵٲڛ۫ؾٚۧۺڒڝڹٵۿڐڲؖۅؘڵڰٙۼڷڠۘڸڨۉٵۯٷۅڛػؙڗڂۜؿڹ۪ڷۼٛٲۿۮؿؙؼڴڎ۫ۜڋڣۜڹػڶڽؘڝڬٛؗؠۻۜڕۑۻؖٵڐٛۅڽؚڡٵٞڎؘػڝٚڗٲ۫ڛۅۦڣڣڐؽڐؖ مِّن صِيامٍ أَوْصَكَقَةٍ أَوْنُشُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُبْرَةِ إِلْلَخْجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدِّيَّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجْ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ. حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُواْ اللّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعْ لُومَكُّ فَمَن فَرَضَ فِيهِ ﴾ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلاجِ حَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْ لَمَهُ ٱللَّهُ وَكَازَوُ دُواْ فَإِ ﴾ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ فَأَتَقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْ لَا مِّن زَيِّكُمْ فَاإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْمَ وَالْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كُمَاهَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَانِّينَ ١ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُرُوءَ ابَآءَكُمْ أَوْأَشَكَذِ خِكَرٌّ فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَآءَ انِنَا فِي ٱلدُّنْيَ وَمَالُهُ. فِ ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقٍ ١ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّكَ ٓ وَالْكَافِ اللَّهُ فَيَاكَ وَالْكَافِ اللَّهُ فَيَا حَدَابَ ٱلنَّارِ ﴿ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هُ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آيَّامِ مَّعْدُودَتَّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْةً لِمَن أَتَّقَى وَأَتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ فِحُشَرُونَ ﴿ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَافِي قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَحَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ الْكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْحِزَّةُ بِٱلْإِثْحِ فَحَسَّبُهُ وَجَهَنَّمٌ وَكِيسُ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْيَخَاءَ مَنْهَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَهُ وَفُكُ بِٱلْحِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْخَمَامِ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَ إِلَى ٱللَّهِ رُّحِهُ ٱلْأُمُّورُ ﴿ أَنَّ سَلَ بَنِي إِسْرَءِ مِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ مِينَةً وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ أَنَّ نَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اَتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ١١٠٠ كَانَ ٱلنَّالْ أُمَّةً وَحِدَةٌ فَبَعَثَ ٱلنَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ لِيحَكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱلْوَتُوهُ مِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُدُّ ٱلْبَيِّنَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمٌّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِيِّهِۦوَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيم ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَتَ ۖ وَكَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ.مَتَى نَصْرُاللَّهِ ٱلْآإِنَ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبُ شَيَّلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْمَا أَنفَقتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينِ وَٱلْمِتَكَنَى وَٱلْمَسَكِينِ وَآئِنِ ٱلسَّيِيلُ وَمَاتَفَعْكُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيحٌ ﴿ متوقع ٢٠٠٠-١٠٠ مثل الصلاح والفساد، وإن الله لا ينظر إلى صور عباده بل إلى صدورهم وقلوبهم. ٢١٠-٢٠٨ دعوة إلى المؤمنين للدخول في طاعة الله، وتحذير من معصية الله. الصدقة في النشريع الإسلامي، والإنفاق في سبيل الله صنو الشهادة والقتال وهما ثمن الجنة. المعددة في النشريع الإسلامي، والمثل ينفع للعظة والعبرة. تشريعات في الحج والعمرة، الإحصار وحج التمتع ورخص الحج، وأيام التشريق الم التريق الم الرسل إلى البشر، وحاجة البشر إليهم، وصبر الرسل وأنباعهم على الأدى.

وذكر الله فيها كثيراً، ومؤتمر الحج برهانٌ على سمو هذه الأمة.

أحكام النفقة وبيان المستحقين لها، والنفقة هي من أصناف الابتلاء وسببٌ في النصر.

المُنولِقِ النَّقِيَةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لِّكُمُّ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمُّ وَعَسَىٓ أَن تُحبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ اللَّهُ لِمُلَّا وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ يَنْ عَلُونَكَ عَنِ ٱلثَّمْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهَ قُلْ قِتَ ٱلَّ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُا بِهِ ء وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَوَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ ٱكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا يزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَـدِ دْمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرُ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَأُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا حَدِيدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلَ اللَّهِ ٱوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَحِيدُ ﴿ هِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُّ قُلْ فِيهِ مَا إِثْمُّ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا ٱكْبَرُ مِن نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلُ ٱلْمَفْوَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ كَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيُسَلَّمَى قُلُ إِصْلاَحٌ فَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيْرُحَكِيمٌ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُّ وَلَأَمَةُ مُّوَّمِنَا مُثَّرِينًا مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُم ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوُّمِنُّ خَيْرٌمِّن مُّشْرِكِ وَلَوَّأَعْجَبَكُمُّ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِيِّهِ- وَبُرَيِّنُ ءَاينتِهِ- لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَّ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَّ وَلَا نَقَرَلُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرْنَي فَأَوْهُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنِ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلنَّقَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَلَقُوهُ ۗ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُمْضَةً لِّأَيْمَنِيكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِيْنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ إِنَّ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ فِاللَّغُوفِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّ يُؤُلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرُّ تَحِيثُ ﴿ اللَّهُ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِثَ ٱللَّهُ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَيَّصَّى بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخْرُ وَيُمُولُهُنَّ أَحَيُّ بِرَدِهِنّ فِ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ ۚ إِصْلَحًاۚ وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ السَّا الْتُأْسَاكُ الْمُعْرَفِي وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۖ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ السَّا الْتُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَذِي عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُا لِمُعْلَقًا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَ بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ الْمِحْسَانِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُواْمِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَايُقِيمَاحُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَالاَجْنَاحَ عَلَيْهِمَافِيهَا أَفْنَدَتْ بِيِّهِ- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَذَ حُدُودُ اللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ آَنَا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَّحِلُ لَهُ، مِنْ بَعْدُ حَقَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفَإِن طَلَقَهَا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّا آئِ فَيْ مَاكُ وَدُاللَّهِ وَبَيْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَبَيْنَهُمَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ بَعْمُوفٍ أَوْسَرْحُوهُنَّ بَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَهْمَلُ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةُ ، وَلَا نَغَخِذُوٓا ءَايَتِ اللَّهِ هُزُوّاً وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِحَنْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِفِّـوَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَكَنْ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُورَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ َّذَٰلِكَ يُوعَظِّ بِهِ عَنكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَذَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَّ لِمَنْ أَرَادَ أَب يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَ الْوَلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ فَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْعُرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاّلُو وَالِدَهُ أَبِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلُّهُ بِولَدِهَا وَكَلَ ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلاجْنَاحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَلَاكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمْ فِالْعُرُوفِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مِاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمْ فِالْعَرُوفِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مِاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُمْ فِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْتُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

٢٢٦-٢٢٦ بيان أحكام الإيلاء

TT-TTT تكافل المجتمع المسلم، والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل، والولاء في المجتمع 🔼 التحتمع المسلم هدفٌ من أهداف التعليمات القرآتية. المسلم (لله تعالى وحده ولمن آمن به) وأحكام في الزواج من المشركين.

٢٢٣-٢٢٢ أحكام الحيض ، والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى .

٣٣٢-٢٣١] معاملة المطلقات، وقدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي التي تسير المسلم في السر والعلن. ٢٣٣ أحكام في الرضاعة والنفقة.



وقتل داود عليه السلام لجالوت، والصبر هو من عوامل النصر الأولى.

٢٤٢-٢٤٠ تشريعات في الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها ومتعة المطلقة.

केंद्रे कि विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व اللهُ عَلْكُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ هُمْ عَلَى بَعْضُ مِنْ هُمْ مَن كُلِّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ برُوج ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينِ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُدُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَحِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَا يَتُا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ ٱنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنكُم مِّن قَبْلِ ٱن يَأْتِي يَوْمُّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلاَخُلَةٌ وُلاَ شَفَعةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ ٱللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لاَتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَّهُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِفِ عَيْمُهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مَّ وَمَا خَلْفَهُمَّ وَلَا يُحِيطُونَ مِثَى ءٍ مِّنْ عِلْمِهِ هِ إِلَّا بِمَاشَآءٌ وَسِعَ كُرْسِيتُهُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ، حِفْظُهُمَاْ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْفَظِيمُ ۞ لَآ إِكْرَاهُ فِي ٱلدِينُ قَد تَبَّيَّنَ ٱلرُّشْدُمِنَ ٱلْغَيِّ فَكَن يَكْفُرُ بِٱلطَّنغُوتِ وَيُؤْمِر لَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرُوّةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا ۗ وَٱللَّهُ سَيِّعُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَن إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْوَلِي ٓ أَوْلِي ٓ أَوْلِي َ أَفُلُمُ ٱلطَّلْغُوثُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّا إِرَّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ ۗ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ مُرِّبِّي ٱلَّذِي يُحْيء وَيُمِيتُ قَالَ أَناْ أُحْيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُوتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞ أَوْكَالَّذِى مَرَّعَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْى - هَنذِو ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاثَةَ عَامِثُمَّ بَعَثَةٌ وَالَكُمْ لِبِثْتُ قَالَ لِيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَوْمًا أَوْبَعْضَ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِلْعَامِكُ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٌ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْمِظَامِرِكَيْفَ نُنشِزُهَا ثُكَّةً نَكْسُوهَالُحْمَّأَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ مَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ **۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَدِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ** قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَنكِن لِيَطْحَبِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءً ٱثُمَّ <mark>ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَـاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۖ شَ</mark>مَّلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْواَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي مُ الْأَنفَقُواْ مَنَّاوَلَآ أَذَىٰ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٠٠ وَقُولُ مُعْرُونُ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرُكُونَ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى وَٱللَّهُ غَنَّ كَلِيكُ ١ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لاَنْبَطِلُواْ صَدَقَنتِكُم فِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالُهُ رِبِنَاءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِٱلْأُخِرِ فَمَثَلُهُ كُمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَّابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لايهُدِى ٱلْقُومُ ٱلْكُفرِينَ إِنَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالُهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسهم كَمَثُل جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴿ إِنَّ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ دَجَنَّةٌ مِّن نَيْخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُلُهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ ثُمُعُفَآهُ فَأَصَابِهَآ إِعْصَارُ وَبِيهِ نَارُّ فَأَحْتَرَقَتَّ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَتَا يَكُمُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِّ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيةٍ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَمِيدُ اللَّهَ يَطِنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةٌ مِّنْهُ وَفَضَّالًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ إِنَّ أَوْلُوا اللَّهِ عَنَيْسَاءٌ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ١

المستخدمة الهداية بالرسل والرسالات، والاختلاف من طبائع النفوس البشرية، ودعوة للإضاق في سبيل الله. ( ٢٥٠ قصة الذي مر على القرية، والطاعة لله لا حدلها والمعصية والكفر ظلمات تفضي إلى النار. ( ٢٥٠ آية الكرسي، والمقيدة الإسلامية وأثارها، والإيمان بالله تعالى أعظم غاية في الوجود. ( ٢٠٠ آيراهيم عليه السلام وقدرة الله في إحياء الموتى. ( ٢٥٠ المستخدمة الإسلام يتم عن طريق الإرادة والتفكير لا عن طريق الإجبار. ( ٢٥٠ المستخدمة الإسلام يتم عن طريق الإرادة والتفكير لا عن طريق الإجبار.

الدحول في الإسلام يتم عن طريق الإرادة والتفخير لا عن طريق الإجبار
 المؤمنون يتولاهم الله، والكافرون أولياء الشبطان.

٢٥٨ مجادلة النمرود لإبراهيم عليه السلام، وأمثلة على قدرة الله تعالى.

الإنفاق في سبيل الله يعود خيره على المجتمع كله وينفع الإنسان في ذريته.
 الإنفاق في سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا ويجب إخفاؤه عن الناس.





المستودة الكفر في الدنيا والآخرة، وأخذ الله للذين كفروا بدنوبهم. المستودة الله تعالى في خلق الكون، وإن الله قادر على كل شيء والأرزاق بيده وحدّه. العلميعة البشرية، وتهذيب القرآن لها، ونعيم الآخرة هو النعيم الدائم. المستودة المؤمنة، ونهي عن موالاة الكفار في العلانية والسر، والحساب يوم القيامة هو الدين الحق الأوحد، والشرائع السماوية شرائع إسلامية. القيامة شامل لأعمال الإنسان وأقواله جميعها.

NOW THE REST OF THE PARTY OF TH 图图图 يَوَمَ تَحِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَٱمَلَا بَعِيدًا وَيُحَزِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ مُا إِلْهِ كِاللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ مَا لَتَيْعُونِي يُحْدِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغَفِر لَكُمْ وَثَالُكُمُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ وَيَعْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَّا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفرين 📆 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٓ ءَادَمَ وَثُوكًا وَءَالَ إِبْرَدِهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ 🦈 ذُرِّيَّةً بَعَثُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيمُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ قَالْتِ ٱمْرَآتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّزًا فَتَفَبَّلُ مِغْيٍ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعَامُرُهِما وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنْتَى ۖ وَإِنَّى سَمَّيْتُهَا مَرْيُمَ وَإِنَّى أَعْيَدُها بِكَ وَذُرَّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ۞ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا ذَكِّيّاً كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِّرِيّاً ٱلْمِحْرَابَ وَجَدّ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَهُرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّجَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَجِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُّورًا وَنَبِيًّا مِّنِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمُّ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱصْرَأَ قِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يُفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّءَا يَةً قَالَ ءَا يَتُكَ أَلَا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَنْغَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمِّزًّا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبَحْ بِٱلْفَشِي وَٱلْإِبْكِرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أَنْكَ أَلْمَكُمْ لِنَّ ٱللّهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْعَكَلِمِينَ إِنَّا يَكُمُّرْيَكُمُ النَّنِّي لِرَبِّكِ وَٱسْجُلِي وَأَرْكُمِي مَعَ ٱلرَّكِمِينَ إِنَّاكَ مِنْ ٱلْنَبَاءِ ٱلْفَيْبِ نُوجِيدِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَّيْهِمْ إِذَ يُلْقُونِ أَقَانَهُمُ مَا يُنْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِ كَذُي يُمَرِّيمُ إِنَّاللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرِّيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّينَ ۞ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمَسَسْنِي بَشِّرٌ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ۞ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّرَبَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ أَنِي قَدْحِتْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن زَيِّكُمُ أَنِيَ أَخَلُقُ لَكُم مِّن ٱلطِّين كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنشُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَّرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مِمَا وَأَلْأَبْرَكَ وَأُلْحِيْرَ اللَّهِ وَأُنْدِيْتُكُم مِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوَّمِنِيك ﴿ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْكَ يَدَى مِبُ ٱلتَّوْرَنةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَجِتْ تَكُم بِعَايَةٍ مِّن زَّبِكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَقِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ ۞ ۞ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي ٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّامُسْ لِمُوبَ ۞ رَبِّنَ آءَامَتَكَابِمَآ أَنْ لَتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّهْدِينَ ۞ وَمَكُرُواْ وَمَكِرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنَّى مُتَوَقِّيكَ وَرَافِقُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمِ أَخْذَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَالَهُ مِقِن نَّصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَٰ إِلَى نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَكِ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُ ل ءَادَمُّ خَلَقَ ﴾ ومِن تُرَاب ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ٱبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمُّ وَيْسَاءَ غُلُو وَيْسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَقَبْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِينِ 01-10 خلق عيسي ابن مريم عليه السلام وبيان لمعجزاته. TV-TT الأنبياء أسرة واحدة وقصة مريم وكفالة زكريا عليه السلام لها، والنذر بالخير مفتاح (٢٥-٥٢ بنو إسرائيل وكفرهم بعيسي عليه السلام وإيمان الحواربين به. رشادعند الإخلاص به لله تعالى، والرزق يسهل بالتقوى والاستغفار والتقرب من الله تعالى. معلم المعاد عيسى عليه السلام إلى السماء رفعاً جسدياً، والوفاة هي الانتقال.

قبشير الملائكة لزكريا بيحيي عليهما السلام، وكثرة الذكر والدعاء مجلبة للخير والبركة. 📭 المساواة بين آدم وعيسي عليهما السلام في جهة الإعجاز بمخالفة العادة البشرية، والمباهلة الربانية قوة للرسول ﷺ في مواجهة المشركين من أهل الكتاب الذين يزعمون أنَّ لله ولداً. ٢٤-٤٤ تكليم الملائكة لمريم عليها السلام، وبيان للوحي.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T 图圖鐵 क्षेत्र हिंदी विकास إِنَّ هَنذَا لَهُوٓ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ لِللَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَإِنكَ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنكَ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ لَكُو ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ لَكُو ٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ الللَّا اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاعٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمُ بُدَإِلَّا ٱللَّهَ وَلائشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَابَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِلِمَ تُحَاّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَىنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِةً ۚ أَفَلَا تَعْقِلُوكَ ﴿ هَا هَكُونَا مُتَوُّلآ عَجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِدِ عِلْمٌ فَلِمُ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ ۖ فَلَمُ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِ عِلْمٌ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٠ مَاكَانَ إِبْرَهِيمْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفَامُّسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠ إِن أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوْ أَوَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَذَت ظَآبِهَ قُومٌ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ لَوْيُضِلُّونَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ وَٱنتُمْ تَشْهَدُونَ فَي يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَب لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَت ظَآبِهَ أُونِهُ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ امِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓ اعْزَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَلَا تُوَّمِنُوٓ إِلَّالِمن تَعِعَ دِينكُرْقُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْقَهُ أَحَدُّ مِّشْلَ مَا أُوتِيتُمْ ٱوَيُحَاجُوكُم عِندَرَيِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ اللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَامٌ واللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل ٱلْعَظِيمِ ١ قَآيِمَا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمِيَّ فَنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ بَلَى مَنْ أَوْفَى بَعَهْ دِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنَا قليلًا أَوْلَتِمِكَ لاَخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَالْدِينُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوُدُنَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُو مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ أَن يُوْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين كُونُواْ رَبَّنِينِي فَن بِمَاكُنتُمْ تُعُلِمُونَ ٱلْكِنَبُ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ١٠٠٥ وَلايَأَمُرُكُمْ أَن تَنْجِذُواْ ٱلْلَيْحِكَةَ وَالنَّبِيَّنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْكُفْر بِعُدَاذِ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلنَّبِيِّ فَ لَمَا ٓءَاتَيْتُ كُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُُصلِّ قُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ نَ بِهِ- وَلَتَنَصُّرُنَّةُ ۚ وَاَلَءَ أَقَرَرَ ثُمَّ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُواْ أَقَرَرُنَاْ قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْمَعُكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْفَكِسِقُوبَ إِنَّ أَفَكَيْر دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُوبَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللَّهُ وَامَنَّا إِللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَّيِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَكْدٍ مِّنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوبَ إِنَّ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِيرَ · ﴿ هَا كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَن بِمُ وَشَهِدُوٓ ٱأَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَتَمِكَ جَزَآ وُّهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَ كَحَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْـلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلضَّالُّونِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفًّا رُّ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم قِلْ وُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتكَ يَهِ عَ أَوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيَرُّ وَمَا لَهُم مِّن تَصِرِينَ شَ مرية الحوار مع أهل الكتاب حول إبراهيم عليه السلام، ووحدة الذات الربانية، والدعوة مريم الحوار مع أهل الكتاب وبيان لضلالاتهم وافتراءاتهم على الدين. الإسلامية دعوة إلى المساواة بين البشر، ونفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام. 😘 📶 قائد الأنبياء، والمهد الذي قدمه الأبياء وبالعموا عليه هو اتباع محمد 🎉

٧٤-١٦ بيان لكيد أهل الكتاب ضد المسلمين، وحوار مع أهلِ الكتاب، وكتمان الحق صفة والإسلام ليس دينٌ لهذه الأمة وحدَها فقط بل هو الدين الحق للبشرية. من صفات الذين كفروا من أهل الكتاب عموماً، ولا مساومة مع الحق. 🗚-٨٥ الإسلام دين البشرية لأنه معنى روحي عام وافقه شرع سيّدنا محمد ﷺ.

▼ بيان في أخلاق أهل الكتاب في التعامل، ومن أهل الكتاب جماعة ثابتون على الحق. ١١٥٦ الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل.

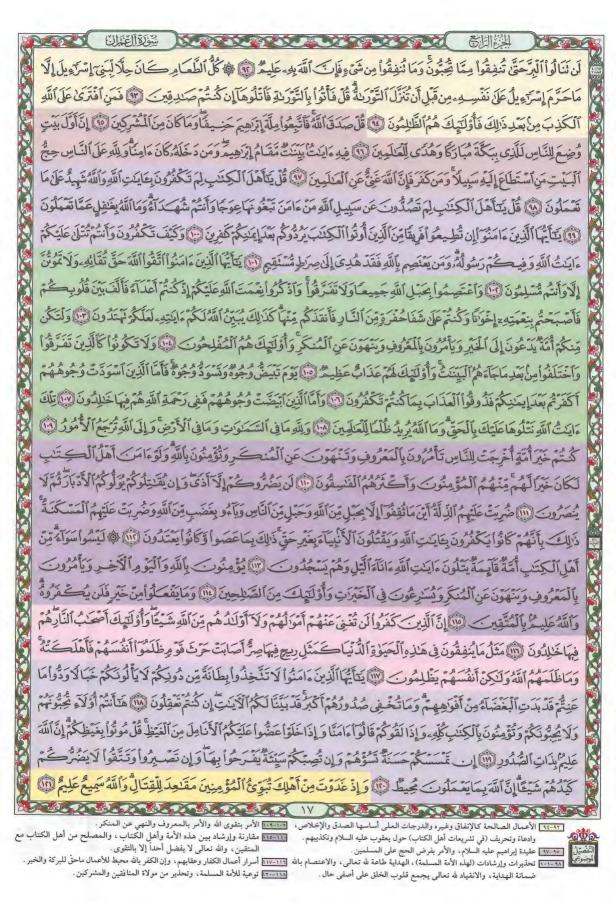

١ إِذْ هَمَّت ظَآ بِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَأَللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَٱنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِلَّدُكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِي مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَنَ ۚ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَسَةِءَ النفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ۞ وَمَاجَعَكُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَ قُلُوبُكُم يِدِّء وَمَا ٱلتَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكُبِتَهُمْ فَيَنقَلِمُوا خَآيِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ تَثُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِكُونَ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَضْفِرُ لِمَن يَشَآءُ رَيُعَذِّبُ مَن يشَاَّةٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا ٱضَّمَعنَفَا مُّضَعَفَةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلِّيِّ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ ﴿ وَسَارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْ فِرَةٍ مِن زَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنِفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَخِطِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْمَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَلُواْ فَحِشَّةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِ رُالذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَثْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْكِمِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شَانَ أُفِيدِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينَ ١١ هَنَا اللَّهُ الل مُّوْمِنِينَ إِنَّ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرُّ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْتُ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءٌ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمُلْلِمِينَ إِنَّا أَمْدَعِيبَ مُرَّانَ تَدْخُلُواْٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّلبِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ نَنظُرُونَ إِنَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلزُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَتَ ثُمَّ عَلَىٓ أَعْقَبِكُمُّ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّلْكِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لِنفْس أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَامُ وُقَاكًا وَمَر ﴿ يُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُوَّ تِهِ ءِمِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ الْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ ۽ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي ٱلشَّلِينَ ﴿ وَالْكَالَ مَا مُدُو رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا اُسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّديرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ رَبُّنَا أَغْفِرْلْنَا ذُنُوبَهَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُّرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفوير ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُواكِ ٱللَّهُ تُواكِ ٱللَّهُ تُواكِ ٱللَّدُيْنَا وَحُسَّنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيبَ عَاصَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِيب كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَبَكُمْ فَتَ نَقَلِبُوا خُسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْ لَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ مَوْ لَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴾ اللَّهُ عَلَى إِلَا اللَّهُ مَوْ لَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴾ أَشْرَكُواْبِاللَّهِمَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَ نَا وَمَأُونَهُمُ النَّاذَّوَبِتْسَ مَثْوَى الظَّلِمِين ﴿ وَلَقَ دُصَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَرَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَكَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَا بَعْدِمَا ٱرْكَمُم مَّا تُحِبُّونَ اللَّهُ وَعَصَيْتُم مِّنَا بَعْدِمَا ٱرْكَمُم مَّا تُحِبُّونَ اللَّهُ وَعَصَيْتُم مِّنَا بَعْدِمَا ٱرْكَمُم مَّا تُحِبُّونَ اللَّهُ وَعَصَيْتُهُم مِّنَا بَعْدِمَا ٱرْكَمُم مَّا تُحِبُّونَ اللَّهُ وَعَلَيْهُم مِّنَا بَعْدِمَا ٱرْكَمُم مَّا تُحِبُّونَ اللَّهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمَلُونَ وَالْعَلْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْعَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُم عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكاوَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ كَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُوّْمِنِينَ ١٩٥٥ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ الْوُرنَ عَلَىٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٓ أَخْرَىنَكُمْ كُمْ غَـمًّا بِغَـدٍّ لِّكَيْلًا تَحْـزَنُواْ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَـبَ

محدود مقدر لا يزيده الخوف ولا ينقصه الجهاد في سبيل الله، وبشرية الرسول ﷺ.

والماء المات في عقيدة القضاء والقدر وأهمية الدعاء والتضرع إلى الله تعالى ۱۳۲-۱۳۰
 تحريم الربا، ودعوة لاتباع مكارم الأخلاق، ودروس هامة بعد معركة بدر. الما المؤمنُ عاطفته وعقله الخبير وتحذير من طاعة الكافرين، ثم إنَّه لا يُسلُّم المؤمنُ عاطفته وعقله لمن لايؤمن بأله ، والإشراك بالله سبب للرعب لأن كل ما في الوجود سيحارب المشرك بالله.

[٢٦-١٣٦] صفات عباد الله المؤمنين ومبادرتهم إلى التوبة من الذنوب، وعدم الإصرار على

١٢٦٠ الخروج إلى معركة أحد، ومواقف من معركة بدر ونتائجها، وإن الله تعالى إذا تولي عبداً وقاه كل سوء، ومدد الله من الملائكة هو واقع مادي معدود وليس بشيء معنوي

المعصية عند الانتباه منها هو من درجات الإيمان بالله.



المنورة العندان ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُم مِّنَا بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةَ نُّعَاسَا يَغْشَى طَآيِفَتُ مِّنَكُمْ ۖ وطَآيِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوكَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي ٱنفُسِمٍ مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ مَّا قُتِلْنَا هَنْهُنَّا قُلُ لَّوَكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمٌّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَمَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيَطَانُ بِيَعْضِ مَاكَسَبُوا ۗ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزُّى لُّوْكَانُواْعِندَنَا مَا مَا قُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ يِحَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَوَّمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِ مُتُّمَّ أَوْقَتِلْتُمْ ﴾ لَهُ ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حُولِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوكِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَالاَ غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنْ بَعْدِيِّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ شُمٌّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَّاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمٌ وَبِثُسَ لَصَيرُ اللَّهِ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِجَايِعْمَلُون شَ لَقَدْمَنِ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ شَّبِينٍ ﴿ أَوَلَمَا ٱصَابَتَكُم مُّصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَنذَا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيسٌ ﴿ إِنَّ أَصَابَكُمْ مَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُمَّ تَعَالَوْا قَنِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آوِ ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوَنَعْلَمُ قِسَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمُّ هُمَّ لِلْكُفْرِيَوْمَيذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَايَكُتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَزِيمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ وَكَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ ٱمْوَتَأْ بَلْ أَحْيَآ أَعْيَآ أَعْيِنَ رَبِيهِمْ مُرْزَقُونَ إِشَ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِء وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ۞ ۞ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لايُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ الْأَينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَاٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ 🐠 فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآ ءَ أَهُ وَلَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَكَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْكُفْرِ وَإِلْإِيمَٰنِ لَن يَضُدرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا أَبُّ أَلِيدُ ﴿ فَإِنْ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ٱلْنَمَانُمُ لِي لَكُمْ خَيْرٌ لِاَّنْفُسِمٍ مَّ إِنَّمَانُمُ لِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓ الْإِثْمَا وَكُمْم عَذَابُّ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَاللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا ٱنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَييث مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيطُلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَجْتَى مِن زُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ءَوَ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمُ أَجُرُّ عَظِيمٌ ۖ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ يُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بَا تَعْمَلُونَ خَبِرُّ الشَّ <u> ١٦٥-١٦٤</u> بيان لفضل الله على هذه الأمة بهذا الرسول الكريم وبهذا الكتاب العظيم الذي فيه تزكيتهم ورفعتهم. <u>المحتبار</u> المسلمين في غزوة أحد وما أصابهم من الشدائد .

العقيدة العسكرية الإسلامية في المرحلة المدنية، و لا يمكن لعقيدة فيها شك أن يتأهل 📆 مدات أحداث أحد، وتربية بالعقيدة الإيمانية في المعارك، والحياة والموت بيد الله تعالى. 174-174 أجر الشهادة في سبيل الله، والشهادة حياة عند الله تعالى لأن سببها إعلاء كلمة لا إله إلا الله. صاحبها للنصر، وإنَّ الذنوب هي أول عدو للإنسان المسلم في حربه. ١٨٠-١٧٦ مواساة للرسول ﷺ، وبيان لميثاق المجتمع المدني، والتكليف الإلهي في المجتمع

[١٦٠-١٥٩] بيان بالقائد العظيم سيدنا محمد ﷺ وبأخلاقه وبرحمته بمن يتبعه، وأنه غير مستبد برأيه المسلم سيظهر كل نفس مريضة لتخرج من هذا المجتمع.

١٦٢-١٦١ دفاع إلهي عن أنبيائه صلوات الله عليهم وأنهم هم المعصومون.



केर्टीय हिंदिती لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ ٱوْكِثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ ٱوْلُواْٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنَكِي وَٱلْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُحْمَقَقَ لَامَّعْرُوفَا ۞ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِمَا هَا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهُ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَكُمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْ - سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُسْكِينَّ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرُكَّ وَإِنكَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُوتِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنْهُمَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّهُ يَكُن لَهُۥ وَ وَرَثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّكُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَالْأَمِّةِ الشَّكُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوَّدَيْنٍۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُونَفَعًا ۚ فَرِيضَةً مِّن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ ۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـُرِكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَرْيَكُن لَهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِـيَّةِ يُوصِين بِهِ ٓ اَوْدَيْنِ ۚ وَلَهُرِ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَأَوْنَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَأَوْنَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَأَوْنَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَأَوْنَ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانْ فَإِنْ لَمْ يَعْلَى وَلَوْلُونُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَى مِنْ اللّهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَى اللّهُ فَإِنْ كُمْ وَلَدُّ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ اللّهُ مُنْ وَمِنَا تَرَكُمْ وَلَدُونَا إِنْ لَمْ يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَى إِلَيْ لَمْ يَعْلَى إِنْ لَمْ يَعْلَى إِنْ لَمْ يَعْلَى إِنْ لَمْ يَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْرُعُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوبَ بِهِمَ أَوْدَيْنُ وَإِن كَابَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْأُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِمِنْهُمَا ٱلسُُّ دُسُّ فَإِن كَانُوٓاْ أَكَ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ اللَّهِ عَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلَهُ جَنَنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهِا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ كُلُودُهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَا بُ مُنْهِي أَنْ وَأَلَتِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِ وُفَاعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيكَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَةِ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْ مَلُوبَ ٱلسَّكِيِّ عَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ إِنِّى تُبُّتُ ٱلَّذِينَ وَلا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفّارُ أُولَتَهِكَ ٱعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهُ أَوَلاَتَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَ اتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١١٠ وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحَدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا ٱتَأْخُذُونَهُۥبُهُ تَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥوَقَدْ أَفْضَ بِعَضْكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخُذْ بَ مِنكُمْ مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا (أ) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ وَبِنَا تُكُمْ وَإِنَا تُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَوَبِنَاتُ ٱلْأَخْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّتِي آرضَعْنكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَّيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِ حُجُورِكُم مِّن نِّسَآيٍكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَكَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيٍكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَ يَنِ إِلَّا مَا فَدْسَلَفَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ١ ١٨-١٧ التوبة علاقة بين العبدو ربه حقيقتها في القلب ، والغرور والجرأة على الله تنافيان التوبة النصوح المتراك الرجل والمرأة بقدر متساو إذا كانا قد خرجا من دائرة الإنفاق على [1-14] في العلاقات الزوجية ، وتشريع لإنصاف المرأة في الميراث والمهر . والأم، والجد والجدة ، والعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توزيع الميراث. TE-TY أحكام في الزواج والأسرة، وما يحل في الزواج وما يحرم، ونلاحظ أنَّ الحفاظ على المريق النه تعالى هي مفتاح الجنة ، ومعصية الله تعالى طريق النار العلاقات الاجتماعية وخاصة مع الوالدين من سمات وأهداف التشريع الإلهي.

[١٦-١٥] تشريعات أخلاقية أجتماعية ، التدرج في الأحكام في شريعة الله تعالى حكمة بالغة تناس

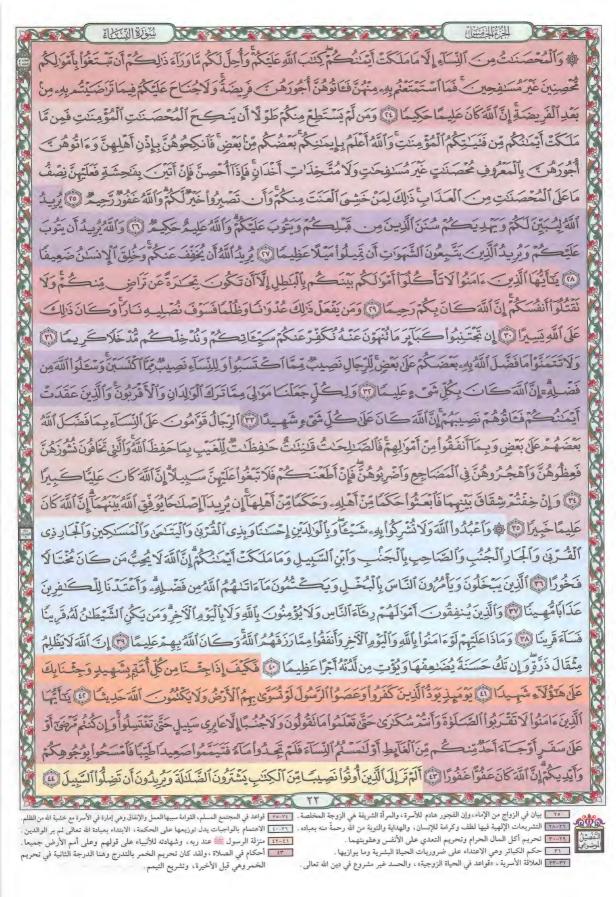

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بُاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بُاللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُصَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَاوَأُسَّمَعْ غَيْرَمُسُمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّأُ بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَافِي ٱلدِّينِّ وَلَوْأَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعْ وَأَنْظُرْبَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ <mark>ۅؘڬڮڹڵٙڡؘڹٛؠ۠ؗؠؙٳؽڎؠۣڴڣ۫ڕۣۿؚ؋ٚڵٲؽٷۣڡؿؗۅڹٳڵ</mark>ٙڡۊٙ<mark>ڸۑڵ۞</mark>ؾٵٞؾؙؠٵٲڐؚڽڹٞٲٛۅؾۛۏٵٲڵڮڬڹڹٵڡؿٛۏٳ۫ۼٵڹۜڒٞڶڹٵۘڡٛۻڐؚۊؘٵڵؚڡٵڝۘػڴؠڝؚٚۏڣۧڸٲڹڹٚڟٙڡؚڛ وُجُوهًا فَنَرُدٌ هَا عَلَىٓ أَذْبَارِهِآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَب ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمَّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَفْ فِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ- وَيَغْفِرُمَا دُونَ <u>ڎَلكَ لِمَن ِ</u> مَشَاكَةً وَمَن يُشْرِكُ بأللَهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّهِ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ ٱنفُسَهُمَّ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ انظُر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَنِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُّلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلا ۞ أُولَتَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يِّجِدَلُهُ.نَصِيرًا۞ أَمْ هُمُّ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلمُمْلِكِ فَإِذَا لَّا يُؤَتُّونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا۞ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَدُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِقٍ عَفَدٌ ءَاتَيْنَاءَالَ إِبْرَهِيمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ مُّلُكًا عَظِيمًا ۞ فَيِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِدِءوَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِنَاسَوْفَ نُصّْلِيهِمْ نَازَّاكُمُّا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَالِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِتَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِهَٱ ٱبْدَآ لَمُثُم فِهَٱ ٱزْوَاجُ مُّطَهَّرَةً ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ أَنَّ هُ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَنَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغِمَّا يَغِظُكُم بهِ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ فَي يَتَا تُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱطِّيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلْمُالَّهِ ۘۅۘٲڵڗۘٞۺۅڸٳ۪ڹػؙؿؗۼؖڗٞۄؚؽڹۛۅڹۘٳڷڵۘۼۅٲڵؽٝۅۄٲڷڴڿؚۣڎؘڵڮۘڂٛؿڒؖٷٲڂۘڛڽٛؾؙٞڷۅۑڵڒ۞ٵٚ<u>ؠؘۘۼۘڗڸۣڵٲڵۜڹؠڹ؞ؘؽؚ۫ڠؙۘؗؗؗۿۅڹٲڹۜۿؠٞٵڡؘٮۛ۬ۉٳۑڝٵۜڷڹڗۣڶٳڵؽؖػ</u> وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ أَلْن يَكْفُرُواْ بِدِءوَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَنلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمَّ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِحَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْ لَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي ۖ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْبِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تُوَّابًارِّحِيمًا ﴿ فَالْا وَرَبِّكَ لَا يُؤِّونُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمُّ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا يِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسَّلِيمًا۞وَلَوَأَنَّا كَنَبّْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْأَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوَأَنَّهُمْ فَعَلُواْمَا يُوعَظُونَ بِهِۦلَكَانَ خَيْرًا لَمُحُمُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ ٱوْلَكَيِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَّاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَنَّكُمْ مُّصِيبَةً قَالَ فَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ أَصَلَبَكُمْ فَضْلُ مِّن ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُكَلِّتَ عَني كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزًّا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴿ فَلَيْمَا يَنْ فَ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشَّرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱللَّهُ نِيَّا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ ثُوَّتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّ ١٣-٦٠ آيات في المنافقين، ومن صفاتهم التحاكم لغير شرع الله تعالى. و الشرك بالله تحذير لليهود، والمغفرة لها حدود، وإن الشرك بالله تعالى هو نهاية الظلم. ٦٥-٦٤ توجيهات ربانية لمجتمع المدينة النبوية عموماً. ١٩٥٠ تزكية اليهود الأنفسهم وكذبهم على الله. ٧٠-٦٦] بيان في يسر التشريع الإلهي، وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية وحسن مصيرهم. [١٥-٥٥] من صفات اليهود، والمنحرف لا يملك ميزاناً يحكم به على أفعال الناس. ٧٣-٧١ توجيهات في الجهاد والترغيب فيه، وإصلاح العيوب في النفوس. ٥٠-٥٦ عذاب جهنم هو غاية في ذاته لأهل الجحيم ، ومقارنة بين عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة.





THE STATE OF THE PARTY OF THE P وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيلِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمَّ جَنَّتٍ بَجْرِي مِن تَحْتِهِا ٱلْأَنْهَنُر خَلِدِينَ فِهِمَ ٱلْبَدَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ١ اللَّهِ اللَّهِ مَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّ ءَا يُحْزَبِهِ - وَلَا يَعِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌّ فَأَوْلَتَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللّهِ وَهُو تُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴿ وَهُو تُحْسِنُ وَأَتَبَعَ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا ﴿ وَهُو تُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةً عِلْمَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ﴿ وَمَسْ تَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهنَّ وَمَا يُتَّلَ عَلَيْحَكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَنَمَى ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسَّتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَقَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠ وَإِن أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا أَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلُحَا وَٱلصَّلَحُ خَيَّرُ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا نَعْمَلُونَ خِيرًا ١ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلِنِسَاءِ وَلَوْحَرَّمْ تُمُّ فَكَل تَعِيلُواْ حُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَنَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا شَا وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْين ٱللَّهُ كُلَّمِين سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَ سِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَذَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ آنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَ إِن تَكُفُو ُ وَافَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَبِيدًا ١١٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ إِن يَشَأَ أَيْذَ هِبِّكُمُّ أَنُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اللَّهِ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱللَّهُ نِّهَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَكِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ فَهُ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ أَواْلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقَّ بِنَۚ إِن يَكُرُثْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلِى بِهِمَّا فَلا تَتَيعُواْ ٱلْهُوَىٓ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُء ٱأَوْنُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِنْوَا مِنْوا مِنْوا مِنْوا مِنْوا مِنْوا لِهِ وَٱلْكِئنِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبَّلُ وَمَن يَكْ فُرُ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَتِهِ - وَكُنْبِهِ - وَرُسُلِهِ - وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلْا بَعِيدًا (١٩) إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أُمُّمَّ كَفَرُواْ قُمَّ ءَ امَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفَرًا لَدَيكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمَّ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ فِأَنَّ لَمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ ٱلْمُوَّ مِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزُ لَعَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ عَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّونُهَا وَ يُسْنَمْ وَأُيهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ فِي إِنَّاللَّهِ مَا وَيُسْنَمْ وَأَيْهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ فِي إِنَّا اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّتَ جَيِعًا ١٩٤ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓا ٱلْمَ نَسۡتَحُوِدْ عَلَيْكُمْ وَنَمۡنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِينَكُمْ مِينَ اللَّهُ عِلَى ٱلمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمُ مُنْ مُعْمَدُ وَكُن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفرِينَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ۖ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ ونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ۖ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلآءٍ وَمَن يُصِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رسَبِيلًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ ٱوَّلِيَآءَ مِن دُونِٱلْمُوَّ مِنِينَّ ٱتُرِيدُونَ أَن تَجَعَـٰكُواْلِلَّهِ عَلَيَّكُمْ سُلُطَنَا شُبِينًا ﷺ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَىلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَكَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًا ١١﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأَوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُوِّ مِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَايِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَن تُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكًا عَلَمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ المُعَالِقَ الْمُعَالِقِ اللَّهُ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ اللَّهِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِيقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ ١٣٦] الإيمان بالله والعمل الصالح طريق الجنة، وثوار

التفاق والمنافقون، والتردد بين الإيمان والكفر، وخطر المنافقين على المسلمين. واتباع إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وعدم الشرك ١٢٧ العناية بالضعفاء ورعاية حقوقهم. النهي عن الخوض في آيات الله والاستهزاء بها ، وتردد المنافقين ومخادعتهم للمسلمين .

١٢٠-١٢٨ حل الخلافات الزوجية ، و الصلح بين الزوجين من حلول الخلافات الزوجية . االا-١٣١ وصية ربانية بتقوى الله وعبادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى .

المنافقين على المؤمنين عن مولاة المنافقين، وخطر المنافقين على المسلمين، وبيان بعذابهم. الله عنول التوبة له شروط، وبيان لفضل الله وسعة كرمه.

ILEUNING STATES OF THE STATES ﴿ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سِمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ٱوَتَخَفُوهُ ٱوَتَعَفُواْ عَن سُوٓ عِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعْوِلُونَ فَيْ بِبَعْضِ وَنَكَ قُرُ بِبِعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ كَقَّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ ۅۘٲڷؘڹۣڹؘءَامَنُو۠ٳؠؙڷۜۼۅٙۯؙۺڸؚ<u>ؚ</u>؞ۅؘڵؘڲ۫ؽؗڡٚۜڗڤؖۅ۠ٵڹۧؽ۬ٲۘڂؠؚڡؚٞڹ۠ؠؗٛؠٞٲ۫ۏٛڵؠۣٙػؘڛۜۅ۫ڡؘؿۊۧؾۑۿؠٞٲ۠ڿؚٛۯۿؠۧٞۊۘػٳڹٵڷڰؘۼۛڡٛٛۅٵڗۜڿۑػٵ۞<u>ۛۛۛڰڛ۫ۘٵؙ</u>ڰ ٱهْلُ ٱلْكِنَٰبِٱن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبُامِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ فَقَدْسَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَا لُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمَّ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تْهُمُ ٱلْبِيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا ثَبِينًا ١١٩ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُهُمُ ٱدْخُلُواْ الْبَابَ شِجَّدًا وَقُلْنَا لَكُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقَا غَلِيظًا ١ فَي عَانَقَضِهم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِتَايَنتِٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبْلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١ۗ وَيَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَدُ مُرْتَنًا عَظِيمًا ۞ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَمَرْيَمُ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُوْافِيهِ لَغِي شَكِي يِّنْتُهُ مَا لَمُم بِهِءِمِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل َفَعَهُ ٱللَّهُ إِليَّةً وَكَانَ ٱللَّهُ حَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنَ ٱَهۡلِٱلۡكِنَبِ إِلَّا لَيُوۡمِنَنَ بِهِۦقَبۡلَ مَوۡتِيًّاۦ وَيُوۡمُ ٱلۡقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمۡ شَهِيدَا۞ فَيُظَلِّهِ قِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّت لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْعَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُواْ كَانَاسٍ بِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا **ٱلِيحًا ﴿ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤَمِنُونَ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْء** وَٱلْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوهِ ٱلْآخِوُ أُولَيْتِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيا ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُرْحِ وَٱلنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِوْء وَأَوْحَيْنَا إِلْهَ إِبْرَهِيهَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَشْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَنرُونَ وَسُلَيْمَنْ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَنْبُورًا الله وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلِّمَ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَحْلِيمًا ١١٠ وَسُلًا ثُمَّبَشِّرِينَ <u></u> وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّ ٱلْكِنِ ٱللَّهُ يَشْمَهُ دِيمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ و بِعِلْمِةِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ صَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ إِلَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّيَكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَلَهُ ٓ ۚ إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنَّةُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ؞ وَلا تَقُولُواْ ثَلَنْتُةٌ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰ ۗ وُحِكٌّ سُبْحَنَنُهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ رُوَلَا لُكُمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَأَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِهِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَّ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَا دَتِهِ ء وَيَسْتَكِيِّر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ مَا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِّلِهِ وَأَمَّا ٱلْذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسَّتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا ٱلِيحًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا اللَّهِ عَالَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ بُرْهَكُنُّ مِِّن ذَيِّ كُمْ مُوالنَّا إِلَيْكُمْ فُورًا ثَمِينَا ﴿ فَ أَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَفَسَيَّدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنَّهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ حِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ ١٦٦-١٦٣] محمد 🎇 خاتم الأنبياء والرسل، والوحى بأمر الله وم 环 - ١٦٧ الكفر برسالة محمد 🚟 والظلم نهايتهما جهنم جزاءً عادلاً لا ظلم فيه. ١٥٢-١٥٠ الكفر ببعض من أركان الإيمان كفر بالله تعالى، والمؤمنون على خلاف الكافرين 🔃 نداء للبشرية للإيمان بالله وبالرسول ﷺ ، و تحذير من الكفر الاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم مع الأنبياء ، وتجرؤ كفار ١٧٢-١٧١ افتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم، وعيسى رسولُ الله ونبيه اليهود على الأنبياء وعلى مريم بنت عمران، وبعض من أفعال اليهود وعذابهم يوم القيامة. ١٧٦-١٧٣ بيان في جزاء المؤمنين وعاقبة المشركين. ١٦٢ ] بيان في صفات المؤمنين وعلماء أهل الكتاب المؤمنين وجزاؤهم العظيم.



وَمِنَ ٱلَّذِينِ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَدَرَى ٓ أَحَذُنَامِي ثَنقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّامِ مَّا ذُكِّرُوا بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ وَسَوْفَ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يِّمَّاكُنْ تُمُ تُخْفُونِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ ثَبِينُ ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَ نَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَاحِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ - وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ لَقَدْ كَفَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمٌ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ ٱراَدَ ٱن يُهْ إِلَكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاكُمُ <u>ۅۜٲڷڵؖڎؙۼڮ۬؆ؙڸۜۺؠ۫ۦ۪ڡۜٙڍؚۑڕؖ</u>ؙؖٚؗؗٚؗ۫ٛٚٷڡؘۜٲڵؾؚٱڵؠؘۿۅڎۅٞٲڵؾؘۜڝٮؘۯؽۼؖڹؙٲڹۜٮؘٚؿٛٲٲڷڷۑۅؘٲؚٙڿٙڹؾۊٛؖ؋ؖ؞ڨۛڷڣؘڸؠؘڲڂؚۜڹڰٛڡؠڶؙڹٛۅ؈ڲٛ؞ۧؗڹڷ أَنتُه بِشَرُّيِّ مِّنْ خَلَقَ يَغْفُر لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ۞ يَّتَأَهْلُ ٱلْكِتَنِي قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَ نَامِنُ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَ كُم بَشِيرُ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْ كُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ أَهُ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنْكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلا تُرْنَدُوا عَلَىٰ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ إِنَ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًاجَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْ رُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُون شَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ ٱنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَ كَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ قَالُواْيكُمُوسَىۤ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَ ٓ ٱبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَ آ فَاذَهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلآ إِنَّاهَهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَ نَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ۞ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰٓ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانًا فَنُقُيِّلَ مِنْ ٱحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُنْقِينَ ۞ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَ قَنُلُكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْمَنْلَمِينَ ۞ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ بَبُوٓ أَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ منفسُهُ وَقَلْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَفَا لَكُ وَفَا لَكُ وَالْتَارِّ وَذَلِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ مَنْفُسُهُ وَقَلْلَ أَوْفَا لَكُ وَفَا لَكُ وَالْتَاكِمِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُ، كَيْفَ يُؤرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُونَلَقَ أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِ مِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتُبْنَا عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَكَلَ نَفْسَأَابِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتُلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّهَا آَحْيَاٱلنَّاسَجَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا جَزَ ۚ وَٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُواْ أَوَيُصَكَبِّهُواْ أَوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَّوَأَرَجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْ أُمِنَ أَلْأَرْضَۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْمٌ فَاعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓ اُإِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْفِ سَبِيلِهِ عَلَكَ مُ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لُوَّأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَكَدُ لِيَقْتَدُواْ بِعِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلْبِيمُ ١ ١٤ ] ذِكْرُ النَّصاري ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود وتحذير من تقص حقاً مهما علا صوتهم، وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلاً على صدقه وقوته. 💘 🗀 البشارة بنبي الله محمد 🚈 في التوراة والإنجيل، ودعوة لأهل الكتاب لاتباع الرسول ٣٤-٣٧ حد الحرابة، إنَّ مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب محجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوى الحياة له أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى. والعمل الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا. ارشاد وتسدید، وحال الکافرین یوم القیامة . ٢٦-٢٠ تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة.





وَإِذَاسَحِمُواْمَآ أَنِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٱعْيُنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَقُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ عَامَنَا فَٱ كُثْبُنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهِ لِينَ اللَّهُ اللّ وَمَالَنَا لَانُوُّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعُ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ كَا أَنْكُمْ اللَّهُ مُعَامَا الْوَاجَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهِ آوَدَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ إِعَايَتِينَ ٱلْوَلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ ﴿ إِنَّ يَكُثُّمُ اللَّهِ عَالَمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ فَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلِيهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرَمُواْ طَيَبَنتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَتُدُوٓ أَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِثُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ كُلُلَّ طَتِياً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ مُوَّمِنُوكَ إِن اللَّهُ وَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ واللَّغُو فِي آيمنيكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُمْ بِمَاعَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّنرَتُهُ وإطعامُ عَشَرَ وِمَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتَطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمَّ أَوْتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدَيجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَاكِ كَفَّنْ وَأَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمُّ وَأَحْفَظُوٓ أُوَّيْمِنَكُمْ كَنَزِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايْتِهِ عِلْفَلَكُوتَ شَكُرُونَ (إِنَّ يَتَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَاٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُوٓ ٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمُّ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُّ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلَّ ٱنْهُمُّ مَنَّهُونَ ﴿ وَٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلْطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ ٱنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَثُهُ ٱلْمُدِينُ (١) لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـ هِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّـقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحِنتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُوٓ أُوْلَلَّهُ يُحِبُّ لَأَحْسِنِينَ آنَ كِنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَبْلُونَكُمُ ٱللّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَامَ ٱللّهُ مَن يَخَافُهُ وَالْفَيْتِ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مُخَابُ أَلِيمُ ١٤٠ يَكَايُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَشَمَّ حُرُمٌّ وَمَن قَنَلَهُ مِن مُّنْكُمُ مُّتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّشَلُما فَلَلْمِنَ ٱلنَّحَدِيَحَكُمُ بِهِ-ذَوَاعَدْلِ مِنكُمُ هَدْيُأْ بِنْلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْكَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِك صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ-عَفَاٱللَّهُ عَيَّاسَلَفَ وَمَنْعَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِن فَّوَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو ٱننِق امِ ١٠٠ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتْعَالَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّ قُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُون ﴿ ﴿ هُ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْهِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ اللَّهِ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنْ ٱللَّهَ بِكُلِّ اللَّهَ عَلِيدٌ مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَكَعُ وَٱللَهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (أَنَّ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْاَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَتَأَوُّ لِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَتَسْعَلُواْ عَنْ أَشْ يَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَاحِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُرِّءانُ تُبْدَلَكُمْ عَفااللَّهُ عَنْهَ أَوْاللَّهُ عَفُورُ حِلِيدٌ ﴿ إِن لَسَالُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّاأُصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ۞ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ وَلَاسَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلاَ حَالِي فَلَئِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْيِفَتْرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزِلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابِيَاءَنَآ أَوَلُوْ كَانَ ءَابِيَا وُهُمْ لاَيْعَلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيْمَتَدُونَ ١٠ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لا يَضْرُّكُم مّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُسْنَيِقُكُم بِمَاكُسُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْمُوحِدِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَاعَدْ لِ مِّنكُمْ ٱۊٞۦٙٳڂؘۯڮؚڡؚڹٚۼؘێۣڮٛٛؠٞٳۣڹٲؘڹؾؙ۫۫۫۫ڞؘۯۜؽڹٛٛۼڣۣٱڵٲڒۧۻۣ؋ٛٲڝۢڹؾٙڴؠؠٞؖڝؚۑڹڎٞٱڵڡۜۅٙؾ۫ۛۼؖۑؚۺۅڹۿؗۛۨٵڡۣۯؙڹۼٝڍٱڶڞۜڶۅٚۊ؋ؙؽؙڡٞۧڛؚڡٙٳڹٵ۪ٛڐؠۜڹۛؾ۫ؖ لَا نَشَّ تَرِى بِهِۦثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِيُّ وَلَانَكُتْتُمُ شَهَادَةَ ٱلنَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ فَيَا فَإِنْ عَيْرَ كُلَّ ٱنَّشَتَحَقَّٱ إِثْمَافَعَاخَرَانِ يَقُّومَانِ مَقَامَهُمَامِكُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَنُنَا آحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَاوَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلظَّالِمِينَ النَّ ذَكِ أَدْنَ أَن يَأْتُواْ إِللَّهُ لَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْيَخَافُواْ أَنْ تُرَدّاً عَنَ أَبعَد أَيْمَن بَمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ (شَ ىارى، والرهبانية [٩٥-٩٠] تشريعات تتعلق بالحرم وحرمة الص في قلوب بعض النصاري كانت سبيل هداية للحق ١٠٠-٩٦ تشريعات تنعلق بالحج، والشعائر الربانية من حق الله وحدَّه، وعدم استواء الخبيث والطيه 🗚 المائة عنى حكم الأطعمة ، والتحليل والتحريم ليس من اختصاص البشر بل هو من حق الله . المائة الله من الله للأمة عامة وللصحابة خاصة عن اتباع أساليب الأمم السابقة . 🔨 حكم البّمين، إن أسماء الله عظيمة لا يجوز الحلف إلا بها، ولا يكون الحلف إلا صدقًا. 📆 ١٠٠٠ بطلان دعوى مشركي مكة في هدايا أضاحي الحرم، ونجاة المؤمنين المبلغين لشريعة الله. ٩٣-٩٠ نداء قرآني للمؤمنين بنحريم الخمر والقمار. ١٠٨-١٠٦ أحكام الوصية والإشهاد عليها في السفر.



| 対対は قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُهُ هَدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمُّ وَأُوحِي إِلَىٰ هَلَا ٱلقُرَّءَ انْ لِأُنذِ رَكُم بِدِء وَمَنْ بَاخَ أَلِيَّا كُمُّ لِنَسْمَكُمُ وَأُوحِي إِلَىٰ هَلَا ٱلقُرَّءَ انْ لِأُنذِ رَكُم بِدِء وَمَنْ بَاخَ أَلِيَكُمْ لَنَسْمَكُونَ أَبِي مَعَ ٱللّه عَالِهَةً أُخَرِي قُل لَّا ٱشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنِّي بَرِئَ مُّ مَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْ قُونَهُ دَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا ثُوْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَوُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِتَايَنِيِّةٍ إِنَّهُ وَلا يُقِلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ إِنَّا وَيَوْم ضَشَّرُهُمْ حَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٲۺۧڔڴۘۅٞٲٲؽؘ؞ٛۺؙڒۘڴۊۘ۠ػؙؗۿٵڶۜٙڍڹڒۘػؙڹؿۘؠڗۜ۫ۼۘڡؙۅڹٙ۞ڎ۫ۘ؞ڴڗؾػؙڹ؋۫ؠٞٳڵٙٲڹۊؘڶۏؙٳۅؙٲڛؘۜڔؠۣۜڹٵڡٙٲػؖٵٞڡؙۺٞڔڮڹۛ۞ٲڹڟڗڲؽڣۘػۮؘڣۅ۠ٵٷ٦ٲڹۺؙڛؠۻۧ وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِمُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بهم آكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهم وَقُراً وَإِن يَرَوَا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُوْمِنُواْ بِمَاحَقَ إِذَاجَاءُ وَكَ يُحَدِدُ وَنَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ حَنَّهُ وَلِن يُهْلِكُونَ إِلَّا <u>ٱنْفُسَيَّةٍ وَمَا يَشَّعُونَ ۞</u> وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يُلَيْنَنَا نُزَدُّ وَلَاثْكَذِّبِ كِايْتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْوُعِينِينَ ۞ بَلْ بَدَالَحُهُمَّ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ ۞ وَقَالُوَّ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَا ثُنَا ٱلذُّنْيَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّمٍ مَّ قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّناً قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ فَا لَمُعَالِمَ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَسَّرَ نَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمَّ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا لَمِبُ وَلَهُ ۗ وَلَلَّدَازُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَاتَمْقِلُونَ ۞ قَدْنَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَحْدُونَ ١٠٠ وَلَقَدُ كُذِ بَتْ رُسُلُ مِن قَبْكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْحَقَّ أَنْهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَتِ ٱللَّهُ وَلَقَدْجَآ عَكَ مِاكُذِبُواْ وَأُوذُواْحَقَّ أَنْاهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكِلِمَتِ ٱللَّهُ وَلَقَدْجَآ عَكَ مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ وَإِن كَانَ كُبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِثَايَةً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ ۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْ فَيَ بِبَّعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْدِ يُرْجَعُونَ (١) وَقَالُواْ الْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةً مِّن زَبِّهِ-قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْرُشُ أَكْ يَعْلَمُونَ ١ كَلَيْرِ يُطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّ افْرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءُ ثُمَّ إِلَى رَبِّمْ يُحْشُرُونَ ﴿ إِنَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَا صُحُّودَ بُكُمُّ فِي ٱلظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا إِللَّهُ يُضَلِلَّهُ وَمَن يَشَأْ يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيءِ (إِنَّ) قُلُ أَرَءً يُتَكُمُّ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ ٱُغَيِّرُ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّا أُمَدَّعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللَّهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ فَا كُولَمُ الْأَسْلَنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمَّ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ فَا فَلَوْلاَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِينِ قَسَتْ قُلُوجُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُّ ٱلشَّيَطِينُ مَاكَا نُوْاَيْعَمَلُونَ ۞ فَلَمَّانَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبُوابَكُلِّ شَيءٍ حَتّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓ ٱلْخَذْنَهُم بَفْتَةَ فَإِذَاهُم مُّنْ إِلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابُرا لَقَوَّمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ ۞ قُلْ أَرَةَ يَشُمْ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَهُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ أَللَّهِ يَأْتِيكُم بِدِّ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآينتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (أَنَّ) قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَنْنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ يَضَتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهْلُكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُكُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَقُونَ ﴿ فَأَ وَأَلِينِ كُذَّبُوا بِعَا يَدِينَا يَمَشَّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا ٱقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجَىٓ إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ وَأَلْفِرِيهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِي وَلاَ قُلَهُمْ يَنَقُونَ ١٠ وَلا تَطَرُو ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَنَظُّرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظُّل لِمِينَ T1-14 علاقة الأنبياء بالبشر، وإشهاد على الرسالة، وإنزال القرآن توحيداً لله، ومعرفة أهل المعالم عوار مع مشركي قريش، وجدال الكافر بالباطل كبراً وفساداً. الكتاب بصدق محمد ﷺ وإنكارهم له. ١٥-٤٢ مثال من الأمم السابقة، وحكمة الابتلاء بالشر والخير.

٢٦-٢٧] موقف الكافرين من آيات الله وكتبه، و إن الحق لا يتضح لمن أصر على الكبر. مناعب الله على الله وتهديد، وتوجيه لتوحيد الله جل جلاله. ٣٢-٢٧ حسرة الكافرين وندمهم في الأخرة، وصور من يوم القيامة، وبيان لقيمة الدنيا.

😘 - توجيهات ربانية إلى رسول الله 🌉 في الدعوة، وإيضاح الله لعباده أنَّ رسلَه بشر وهم يعبدونه وحده، وبيان في معاملة الضعفاء والفقراء من المسلمين.

٣٥-٣٣ مواساة للرسول ﷺ مما لقيه من قومه، وصبر الرسل وثباتهم في سبيل تبليغ الدعوة.



श्रेट्राश्राह्य ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرَّ يَلْبِشُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ آَلَ اللَّهِ الرَّالِمِ اللَّهِ عَلَى قَوْمِهِ عَنْ فَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآءٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَوَهَبْ نَالُهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْ قُوبٌ كُلَّ هَدَيْنَ أُونُوكًا هَدَيْنَ أُونُوكًا هَدَيْنَ أُونُوكًا هَدَيْنَ أُونُوكًا ذُرِّيَّ يِهِۦ دَاوُد دَوسُ لَيَّمَننَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَّكُرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْمَاسَّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ۞ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرَيَّتُهُمْ وَإِخْوَجُمَّ وَأَجْنَبُيْنَهُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠٤ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِفَ وَلَوْ ٱشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْنَ عَالَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحُكُرُ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ هَا هَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بَهَا فَوَمَا لَيْسُواْ بِهَا بِكُنفِرِينَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ مُ لَقُتُ إِذَّةً قُلَ لَا ٓ ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرَا ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْمَعْلِمِينَ ۞ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَا لُواْمَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَى نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَ وَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مَا أَرْتَعْلَهُواْ أَتُمُّ وَلا ٓءَابَآ قُكُمَّ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمٌ يُلْعَبُونَ ﴿ إِنَّ وَهَلَذَا كِتَنَكُّ أَنَزُلْنَهُ مُبَارِكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمُ أَوْ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَ ٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِمِنْ وَكُوهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ ٱظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْوَشَيْءُ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزِلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّا لِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَيْ كَذُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَّا أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمْ أَلْيُوْمُ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَتَسْتَكُمْ بُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ حِمَّتُمُونَا فُرُدي كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مُرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَ آءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكُواْ لَقَد تَّقَطَّعَ بِيْنَكُمْ وَصَٰلَّعَنَّحُمُ مَّاكُنتُمْ تَرَّعُمُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَيِّ وَالنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَخُزْجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَصَرَحُسْبَانَّا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 🕦 وَهُوَ ٱلَّذِي آَنَشَا أَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّوُمُسْتَوْدَةٌ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَوَى عِ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخْمِ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُّ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّمُّونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمُتَشَيِّةٍ انْظُرُوٓ اٰإِلَى ثَمَرِهِ إِذَآ ٱثْمَرَ وَيَنْعِهِ عَامِنَ فِي ذَالِكُمْ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤِمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْحِنْ وَخَلَقُهُم ۗ وَخَقُواْلُهُ رَبِينِ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَننُهُ، وتَعَلَىٰعَمَّايَصِفُونَ 💮 بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ ٱفَّا يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، صَحِبَةُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيَّْ ۚ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ فَالِحُمُّ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِ شَيَّءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ شَ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَادُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ فَلَا مَا مَا مَا مَا مَ فَعَلَيْها أَوَمَا آنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ @ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّيْعَ مَٱ أُوحِي إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ۚ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ مَآ أَشْرَكُو أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم وَكِيلِ ﴿ وَلاَ تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَشُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّل أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ مُّمَ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَكُنِتُهُم بِمَا كَافُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَدٌ لَيُوْمِنُنَّ جَأَقُلْ إِنَّمَا ٱلْآذِيَتُ عِندَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ 1 مكافأة الله جل وعلا عبده إبراهيم عليه السلام، وجعل جميع السلام من ذريته إكرامًا من الله لإخلاصه، وأمر بالاقتداء بالأنبياء والرسل الكرام. وحدانية الله جل وعلا وحقه على خلقه، والشرك ذنب لا يغفره الله تعالى مهـ [٩٣-٩١] كتب الله تعالى و القرآن هداية للبشر، والرد على منكري الرسالات، وإثبات لتنزيل

صاحبه من خير مالم يتب، وتنزيه الله تعالى عن الشريك . <del>١٠٨-١٠٦</del> مقدمة في حوار مع المشركين، ولا حجة للخلق على ربهم بعد البلاغ ومن اهتدى فلنفسه . ١<del>٠١-١٠١</del> ادعاءات المشركين للتهرب من الحق .

القرآن، والمحافظة على الصلاة هي شعار الإيمان وتركها هو ياب الكفر. ٢٤-٨٢ خسران الكافرين ومشاهد لحالهم من الموت إلى القيامة.

श्रेक्ट्राशिक्ट्रकेरि ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا زَنَّكَ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِ كَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَاعَلَيْهِمَ كُلَّ شَيءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُوِّمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمْ يَجْهِلُونَ إِنَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِي وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُ هُمّ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزاً وَلَوْسَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَايَقْتَرُونَ إِنَّ وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَقْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْكَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَرَفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُوكَ إِنَّكُ ٱفَفَيْرَٱللَّهِ أَيْتَنِي حَكُمًا وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُثَنَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلاتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٤ وَتَمَّتَ كِلِمتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا لَا مُبَدِّلَ لِكِلِمنتِةِ وهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَإِن تُطِعَ أَحْتُرُمَن فِٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِٱللَّهَ إِن يَتِّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ ٱعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَلِينَ ١١٠ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عُقِّمِنِينَ ١١٠ وَمَا لَكُمْ ٱلَّا تَأْحُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمْقُ مِنِينَ ١١٠ وَمَا لَكُمْ ٱلَّا تَأْحُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدّ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرٌ مَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱخْطُرِ رُثُمْ إِلَيْدُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِ م بِغَيْرِعِلْمٌ إِنَّ زَّبُكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَذِينَ ﴿ وَالْآ وَذُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مَّا حَرَّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلَدِينَ اللَّهُ وَذُرُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَلَدِينَ اللَّهُ وَذُرُوا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا أَضْعَلُونَ اللَّهُ مَلَدِينَ اللَّهُ وَذُرُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مَّا حَرَّا مُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَهُ مَا لِللَّهُ مَلْ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا أَعْمَ لَذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَمُ مُعْمَلًا لَهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا اللَّهُ مَا لَهُ إِلَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مَا حَرَّا مُعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْلَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِوا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْواللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِكُمُ مُا حَرَّا مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيلًا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ ظُنهرًا لْإِثْمِهِ وَبَاطِنَهُ ۚ وَإِنَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتْرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُلُواْ مِثَالَمُ يُذَكِّرُ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ إِنِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنَّ ٱطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَمَنَ كَانَ مَيْسَافاً حَيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُو رًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّمُهُۥ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَالِكُ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرِمُجْرِمِيهَا لِيمُكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُ فَ شَ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكِةُ قُ الْوَالْنَ نُوْمِنَ حَتَى نُوْفَى مِشْلَ مَٱ أُوقِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَلِيدُ إِمَاكَ انُّوا يُمَكُّرُونَ ﴿ إِنَّهُ أَن يُهْدِينُهُ وَيَشْرُحُ صَدْرُهُ وِلْإِسْلَمْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ وَصَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءُ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠) وَهَنَدَاصِرَ طُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّ كُرُونَ ١٠٠٠ ۞ لَهُمُّ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِنَدَ رَبِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم عِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعَايِنَمَعْشَرَ أَلِجِنَ قَدِ أَسْتَكُثَّرْتُم مِّنَ ٱلْإِنِسَ وَقَالَ أَوْلِيَ أَوْهُم مِّنَ ٱلْإِنِسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُ عَابِيعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَناٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَاشَآءَٱللَّهُۚ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ۖ شَ وَكَذَالِكَ نُولِّلِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَا يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ رَسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيْنِذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يُومِكُمْ هَنَا قَالُواْ شَهِدْنَاعَلَ أَنفُسِنّا وَعَرَبْهُمُ ٱلْخَيَوَةُ ٱلدُّنَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِمٌ ٱنَّهُ ۚ كَانُواْ كَنْهِ بِن ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُّهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظَلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ وَإِلَّكُ إِنَّا لَهُ مَا عَكُواْ وَمَارَيُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّايَعْ مَلُونَ (إِنَّا وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُوٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَكَأْ يُذَهِ بْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِ كُمْ مَّايشَكَأَءُ كُمَّا ٱلْشَأَكُمُ مِن ذُرِّيكَةِ قَوْمٍ -َاخْرِينَ إِلَى مَا تُوعَدُونَ لَآتُ وَمَا ٱلتَّم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَنقُومِ آعَمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّ عَامِلُّ فَسَوَّفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَيقِبَةُ ٱلدَّالِّ إِنَّهُ وَلاَيُقِلِحُ ٱلظَّيلِمُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِيَّهِ مِمَّا ذَرَأَهِنَ ٱلْمَحْرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًافَقَ الْواْهَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِللَّهُ رَكَا بِنَا فَكَاكَ اللَّهُ رَكَا بِنَا فَكَاكَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِشُرَكَا إِنَّهُ وَمَاكَانَ للَّهِ فَهُونَصِلُ إِذَى شُرِكَ آبِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ شَوَكَ ذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ شُرَكَا وَّهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيكَلِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمٌّ وَلَوَشَاءَ اللّهُ مَافَعَكُوهُ ١٢٧-١٢٥ دين الله واضح متوافق مع الروح البشرية، والكفر عمى وهو بلاء على ١٢٦-١٢٨ الكفرُ عهد بين شياطين الإنس والجن على مخالفة شرع الله ومحاربة الحق وأهله. المحاب الحق الباطل أعداء أصحاب الحق ١٣٥-١٣٢ الجزاء ناشيءٌ عن العمل، والخلود والبقاء لله العلى القدير، والفناء متعاقب 111-111 الهداية بتوفيق من الله، ولا يجوز للمسلم أنْ يُحكُم غير الله تعالى في أموره كافة في بني البشر، والدنيا مهلة عمل وفترة امتحان والآخرة جزاء هذه المرحلة. [110-11] التشريع الرباني في الذبائح، وتحريم ما ذبح تعظيماً لغير الله تعالى. ١٣٧-١٣٦] الإخلاص سر القَبُول، وضرر الشرك في الدنيا، ومن عادات الجاهلين وأد البنات الصغار. ١٧٤-١٧٢] ضرب المثل ما بين الطائع و العاصي، والتدبير السيء حفرة يقع بها من حفرها







وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاثُهُۥ بِإِذْنِرَبِّهِۦوَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ْكَنْ الْكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِفَوْمٍ يَشْكُرُ هِ نَ هُ الْفَلْدَ ٱلسَّلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِ عَظَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ \* إِنَّالْنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّيِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْ مِلْيَسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُبَلِّفُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١ أَوَعِبْتُمَّ أَن جَآءَكُمْ فِ كُرُّمِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُسْنِدِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَنُهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِنِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفَنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِثَايَنِيْنَآ إِنَّهُمْ كَافُواْ فَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِنْ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ إُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَىكَ فِ سَفَاهَ ٓ ٓ وَإِنَّا لَنظُنُكَ مِنَ ٱلْكَندِينِ ١ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ يَنقُو لِيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَنكِني رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ أَبْلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِعُ أَمِينُ ۞ أُوعِجِبْتُدَ أَن جَاءَكُمْ ذِحُرِّمِن رَّيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَآءَ مِن بَعْدِقَة مِنُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْ كُرُوٓا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ فَقُلِحُون اللَّهَ وَأَلْوَا أَجِعْ تَنَا لِنَعْ بُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ. وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُّ رِجُّسُ وَغَضَبُّ أَتُّكِ دِلُونَني فِي أَسْمَاءِ سَمِّيْ تُمُوهِ آأَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَكِنَّ فَأَنظِرُوٓ أَإِنِي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنْتَظِيِنِ ﴿ لَا فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينِ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُةٌ، قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مُّن رَبِّكُمُ هُنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ اللَّهِ وَأَذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبُوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُوّا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْمِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ٱتَّعْلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّنْ سَلُّ مِن زَيِّهِ عَالُوٓا إِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي عَامَنتُم بِهِ ع كَنفِرُونَ إِن فَعَقُرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَدلِحُ ٱثْقِتَنابِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَنشِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يَحْبُونَ ٱلنَّاصِحِينَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم عِهَا مِنْ أَحَدِقِنَ ٱلْمَعَلَمِينَ هَا إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَكَّةِ بَلْ أَشَدٌ قُوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَرَكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللهِ فَأَغَيْنَنَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَكَانَتْ مِنَ الْفَنبِرِينَ اللهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرَكَيْف كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تَكُم كِيِّنَةٌ يِّن رَّبِّكُمٌّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلاَنْبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلاَنْفَسِ دُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَ ﴾ يهِ و وَتَ مَعُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمُّ وَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَ إِن كَانَ طَآبِهَ أُهِ مِنْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ - وَطَآبِهَ أُنَّ وُوْمِنُواْ فَأَصِّبرُواْ حَقَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرًا لَحَكِمِينَ ١ مالة نوح عليه السلام إلى قومه، ورسالة الأنبياء جميعاً أولها التوحيد ونهايتها ما المالة الأبياء جميعاً أولها التوحيد ونهايتها ماله عليه السلام وقومه، الحقُّ حقُّ ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه الأقوياء والأغنياء ، والفصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام. الإيمان بالآخرة، وجواب الكافرين للأنبياء يخرج عن المعقول. 🔻 رسالة هود عليه السلام إلى قومه عاد، ومهمة الأنبياء أنهم يبلغون رسالات الله تعالى 🔼 ۱۳۸۰ رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه، انمام الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس، والعبرة بالغير رحمة من الله، والعبرة بالذات قد تكون شقاء للأبد. وينصحون أقوامهم، والتذكير بالأمم السابقة فيه عبرة للعقلاء.



فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَنِدُو عُولِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَ أُنَظَيْرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّهُ وَأَلَآ إِنَّمَا طَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْنِنَابِهِءِمِنْءَايَةٍ لِتَسْحَزَنَابِهَافَمَانَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَأَسْتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجَرِمين شَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَأَنفَقَمْنَا عِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَيْرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ عِاينِيْنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا غَنفِاينَ ۞ وَأُورَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرِّكْنَافِهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ بِمَاصَبَرُوآ وَدَمَّـرَنَا مَا كَا كَ يَصْـنَهُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَيْ ٓ إِسْرَّءِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَا عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْـنَامِ لُّهُمَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لِّنَا ٓ إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَكَوُلَآءٍ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَنْهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ فَأَلَ أَغَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاكِّ يُقَيِّلُونَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَلِكُم بَلَا ۚ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ هِ وَوَعَدْنَامُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةُ وَأَتْمَمْنَكُهَا بِعَشْرِفَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ الْرَبِعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحَ وَلَاتَتَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلِّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِنِي وَلَكِينِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّمُكَ اَنُدُونَسُوْفَ تَرْبِنِي قَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكُ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنْا أُوَّلُ ٱلْمُوِّمِنِينَ ﴿ إِنَّ اَمْ مُلْفَيْدُ أَنْ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلَيْي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّر ٱلشَّبِكِرِينَ وَكَتَبْنَالُهُ وِفِي ٱلْأَلُواجِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَّوْعِظَةُ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَنْ عَالِمُ اللّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَا عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ ع سَأُوْرِيكُرُ دَارَالْفَنسِقِينَ ١١﴾ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَا كُلَّءَايَةٍ لَايُوْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُّ كُذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ شَ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبَا يُنِيِّنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيْجٌ زَوْبَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مِّ عِجْلاَجَسَدًا لَّهُ وخُوارُّ ٱلْقَيْرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ <u>ۅَ</u>ڵؙٵۺؙقِط فِي ٱيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَيِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى ٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِثْسَمَا خَلَقْتُهُونِي مِن بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَتِكُمْ ۖ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَٱخَذَ بَرَأْسِ ٱخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْةً قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْحِجْلَ سَيَنَا أَهُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلثَّنْيَاْ وَكَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُوُا مِنْ بَعْدِهَا وَءَا مَنْوَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَبِحِيمٌ ١ أَنَّ وَلَمَّا سَكَتَعَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحِ وَفِي نُشَخِتِهَا هُذَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرَهَبُونَ وَهُ وَاخْنَارَهُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَنِنَا أَفَلَمَاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْنَهُم عِن قَبْلُ وَإِيِّنَّ أَتُهْلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَا أَءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتُهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَأَغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرًا لْفَنفرير ﴾ وهي الكافرين الله تعالى في إضلال الكافرين الصالحون ورثة الأرض، وتدمير الله الكافرين. 111-11/ ضلال قوم موسى عليه السلام عن الحق وعبادتهم العجل. المارية المالة بني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده، وجهالة قوم موسى المارية الماء عضب موسى عليه السلام لله ولدين لله ، ونوبة الله تعالى على التائبين من قومه . ا ١٤١ تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه، وكان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم. الما - ١٥٤] تلقى موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل. ميقات موسى عليه السلام مع الله تعالى، وتكليم الله له، وطلب موسى عليه السلام رؤية ربه.





EU 30 18 19 113 إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِثُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّن ٱلْمَلَتَ كَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَاجَعَكُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَينَ بِهِۦقُلُوبُكُمٌّ وَمَا ٱلتَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُفَشِّيكُمُ ٱلنَّحَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِدِء وَيُذْهِبَ عَنكُوْ رِجْزَ ٱلشَّيْطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّت بِدِٱلْأَقَدَامَ ۞ إِذْ يُوحِي رَبُّك إِلَى ٱلْمَلَيْحِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتُيَتُواْ الَّذِينَ ءَامَثُواْ سَأَلْقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِ بُواْفَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلِّ بَنَانٍ ﴿ قَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُةٌ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِتَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا ثُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمِنَ يُوَلِّهِمْ يَوْمَعٍ فِرِدُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَكَيِّزًا إِلَىٰ فِتَةِ فَقَدَّبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّهُ وَ بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَنَاكُهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَيْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنَا إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ وَالْكُمْ وَأَنَ ٱللّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفرِينَ ١٩ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهَهُواْ فَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ وِعَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْكَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْاُ عَنْـ هُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ } وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَحِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ﴿ فِي النَّهِ النَّهِ ٱلدَّوَاتِ عِندَاللَّهِ ٱلثَّمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلِمُ ٱلتَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَشْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ أُوَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ آَيْكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَيِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمُّ وَاعْلَمُواْ أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْكِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عِوَاَنَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَاتَّ قُواْفِتْ نَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِن كُمُّ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُٱلْقِقَابِ ۞ وَأَدْكُرُوٓ أَإِذْ أَنتُمْ قِلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَاوَىكُمْ وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِبَنْتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَنتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّمَا آمُّولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَاتُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْإِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُوَيَفْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْمِ تُوكَ أَوْيَقْ تُلُوكَ أَوْيُخْ رِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرًا لَمَنكِ رِينَ ۞ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَ اينتُناقَا لُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوَنَسَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنْذَأُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنْذَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَتِنَاحِجَارَةً مِّنَٱلسَّكَمَآءِ أُواُتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيهِ ۞ وَمَاكَابَٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيمٌّ وَمَاكَابَٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓ ٱلْوَلِيَآةُ وَالْمَوْالُولِيَا وَالْوَلِيَا وَالْمُو إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءُ وَتَصْدِيدَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنْفِقُونَ أَمَّوَالْهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّوْفَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمُّ يُغَلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّ مَ يُحْتَرُونَ ﴿ لِيَعِيزُ اللَّهُ ٱلْخِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَيِيثَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ وَجِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ۞ <mark>قُل لِّلَّذِينَ كَفَوُوْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُم</mark> مَّا فَذْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَإِتَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْفَاعْلُمُوَّا أَنَ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمٌّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾

امر إلهي لثبات المؤمنين في المعركة وعدم مخالفة أوامر الله تعالى ورسوله ﷺ والمعركة وعدم مخالفة أوامر الله تعالى ورسوله ﷺ والصدة عن المسجد الحرام وعن سبيل الله سبب من أسباب عذاب الله تعالى.

في النصر، والكفر بالله من عوامل الهزيمة والخذلان.

الم سيلُ وعي

را التوبة سبب لمغفرة الذنوب، والقتال في سبيل الله تعالى سبب لنصرة الله للمؤمنين.

النالع النالع المنالع ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَـهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْرِين وَٱلْمِتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُوْمُ ٱلْفُرْقَانِ يُوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانَّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنَّا إِذْ أَنْتُم بِٱلْفُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْتَوَاحَدَّتُمَلاَ خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَا لِوَلَكِينِ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهُ إِلَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَسَحِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ فِي مَنَا مِكَ قَلِيلًا وَلَوَّ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ وَلِيمُأْبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِٱلْتَقَيْتُمُّمْ فِيَ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقِلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاكَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَعَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ ۚ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةً فَاقْبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ فَأَكِمُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلا تَنَازَعُواْ فَنَفْسُلُواْ وَتَذْهَبَرِيحُكُمْ وَأَصْبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ يُحِيطُ اللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْكَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكَعُمْ فَلَمَا تَرَاءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَّ مِنْكُمْ إِنّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِيبَ فِي قُلُوبِهِم شَرَقُ عَرَّهَٰوَلَآءٍ دِينُهُمٌّ وَمَن يَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِتَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ الْأَاوَلُوتَ رَيْ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠٤٠ عَنْ اللَّهُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبُ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ كَكَ أَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَفْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مَّ وَأَبَّ ٱللَّهَ سَحِيعٌ عَلِيمٌ ١ ﴿ كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْ نَ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ عِايَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْ نَ ۖ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِعِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ لائِؤُمِنُونَ۞ ٱلَّذِينِ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمْ ٓوَ وَهُمْ لاينَنَّقُونَ ١ ﴿ فَإِمَّا لَتُقَفَّنُهُمْ فِ ٱلْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَفَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآيِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَلَا عَلْمُ مَّاٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تَرِّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَنْعَلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يُعَلَّمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْمِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنحُواْلِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّعِيعُ ٱلْعَلِمُ (أُنَّ وَإِن يُريدُوٓ أَأَن يَخْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَالَّذِيَّ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوْأَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفْتَ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ، عَنِيزُ حَكيمُ إِنَّ أَكُوبُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّمَا ٱلنِّينُ حَرِضِ ٱلْمُوّْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الْإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدَبِرُونَ يَغْلِبُواْمِا تُنَيِّنُ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ يُغَلِبُوٓا ٱلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوَّمٌ ۖ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱكْنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَاً فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِائَنَيْ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلَفٌ يُغْلِبُوٓاْ أَلْفَ يَن بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ۖ إِنَّ مَاكَاتُ لِنِيِّ أَن يَكُوكَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُتْحِرَ فِي ٱلْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ لَلَّا اللَّهُ عَلَيْدُ الْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ لَلَا كِنَنْكُمِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيّبَاۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّ حِيثُ ﴿ ٢٥-٥٦] إهلاك الله للأمم الظالمة، وبيان بأن تحول النعم يكون من أصحابها، والذنوب تذهب بالنعم.

🛂 توجيهات في زمن الحرب، وطاعة الله ورسوله 🌉 والصبر على مواجهة الأعداء، وبيان بأن المناصرة في غير سبيل الله ضعف وهزيمة .

٥١-٥٠ مشهد من عذاب الكافرين، وأثر الذنوب في عذاب البشر.

ما الحق الالهي في محاربة الكفار، ونقض العهد صفةً للمنافق والكافر، وإرهاب أعداء

الله حق شرعه مالك الحقوق جل وعلا عند خيانتهم، وقبول السلام إذا بادر به الأعداء. ┰ - ٦٦ ميثاق الأمة المسلمة وتوحيدها، وكفاية الله لرسوله ﷺ ونصرته، وحث المؤمنين على القتال.

٧١-٦٧ قضية الأسرى، ونصر دين الله تعالى فوق كل غاية، وإباحة غنائم الحرب.



يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِيرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُورَ بِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا فَعِيمٌّ مُّقِيمٌ شَّ خَلِايِن فِيهَ ٱلْبَدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَندُهُ وَاللَّهُ عَلَي مُعْمَالِهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْمُعِلِّي مَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَ كُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلظَّلِمُوكَ ١ أَنَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابِ اَوْكُمُ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَأَنْفَارُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْو عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلْ وَتِحِكُرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تُرْضُوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِّنِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِ سَبِيلِهِ و فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿ فَى لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَأَرْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدِّيرِينَ ۞ ثُمَّ أَنْزَلُ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَى رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرُوهَ اوَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفرينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنَ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ تَحِيمُ ﴿ يَمَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنْوَا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَاوَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةُ فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَإِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَي عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَي عَلَى عَل لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْظُواْ ٱلْحِزْيَةَ عَن يَـدٍ وَهُمَّ صَنغِرُوك ﴿ وَالَّتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِمَّ يُضَعِهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلٌ قَلَىٰلَهُمُ ٱللَّهُ أَذَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ اللَّهَ اللَّهُ أَذَّا يُوفَاكُونَ اللَّهَ اللَّهُ أَذَى يُؤَفَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَذَى يُؤَفَكُونَ اللَّهُ اللَّ ٱحْبَارَهُمْ وَرُهْبِ نَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوبِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنِ مَرْبِهُ وَمَا ٓأُمِرُوۤاْ إِلَّالِيَعْبُ دُوٓاْ إِلَاهًا وَحِدًا لَّا إِلَىٰهَ إِلَّاهُو سُبُحَننُهُ، عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ يُرِيدُونَ أَن يُطَّفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْواهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلُوۡكَرِهُ ٱلۡكَنۡفِرُونَ ۖ هُوَٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولُهُۥ بِٱلْهُـٰدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ءَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوۡكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ثَا اللَّهُ مِنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأَ كُلُونَ ٱمْوَلَ ٱلنَّاسِ وِٱلْبَلِطِلِ وَمَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَيَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ عَلَي يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّا مَ فَتُكُو كَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَا مَا كَنْزُّتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ وَكُونِهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَا مَا كَنزَّتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ وَتَكْفِرُونَ ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَشَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٱرْبَعَـٰةُ حُرُّمٌّ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْفِيهِنَّ ٱنْفُسَكُمُّ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةُ كَمَايْقَانِلُونَكُمْ كَٱفَّةُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا النِّينَ ۚ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُ فَرِّيصَ لَّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَ هُ، عَامًا وَيُكِرِّمُونَهُ ، عَامًا لِيُوَا طِعُوا عِـدَّةَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْمَاكَرَّمُ اللَّهُ زُبِّينَ لَهُمْ مِسُوَّهُ أَعْمَىٰ لِمِهِمِّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى أَلْقَوْمَ ٱلْكَثْرِ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ۞ إِلَّانَفِرُواْيُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ هَنَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱللَّهُ إِذَا هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِهِ وِ لَا تَحَـزَنَّ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَّا فَأَخَرَلُ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهِ اوَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا ٱلسُّفَانَّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ ٱوَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ ٣١-٢٠ معركة الشرك الخاسرة، واعتداء مباشر على حقوق الذات الإلهية في نسبة الولد إليه ٣٤-٢٣ الولاء لله وفي سبيل الله، وبيان بعدم ارتباط وتعلق المؤمنين بالكافرين.

وكليك عنه النصر من عنَّد الله، والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسياً أن الله هو الم معطى، ٣ -٣٦ إرادة الكافرين إخفاء نور الله وقهر الله لهم، ونصر الله لدينه ولرسوله 🌉. ومن اتكل على الله كفاه الله، ومن اتكل على نفسه وكلهُ الله إليها. ٣٥-٣١ تحريف شرائع الله في الأمم السابقة، ووجوب الإنفاق في سبيل الله وإخراج الزكاة.

TT-TY تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين، ونجاسة الكافر لكفره بالله لا لبشريته تعالى ميانة حدود الله، وبطلان تلاعب الكافرين بالحلال والحرام.

أو جنسه أو دمه أو لونه، وأمر بقتال الكافرين.

1--١٨ تحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله ﷺ.



الكفر محبط للأعمال، والإنفاق في سبيل الله صفة من صفات الإيمان بالله، وإنّ الله لا يقبل الم الم المنافقين، وعدارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله جريمة عقوبتها خلودٌ في جهنم. من العمل إلا ما كان خالصاً له، وهمم الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم.





🚾 الأعراب حول المدينة المنورة ومنهم المنافقون ومنهم المؤمنون، والذي يبتعد عن العلم قلما 🚾 🚾 مسجد الضرار، وتُلُون الكفر بألوان مختلفة، وضرورة الدعوة إلى الله من المساجد. يفلح، والجاهل أجرؤ على اقتحام المعاصى، والهداية من الله للبشر لا تعرف قانوناً يحدها. 📉 ۱۱۲-۱۱۲ عهد وبيعة بين الله وعباده المؤمنين، وصفة المبايعين لله تعالى.

الإيمان عروة قرابة للمؤمنين، وتحريم الاستغفار لمن يشرك بالله.

\_\_\_\_ أصحاب الرسول صلى الشرف الخلق بعد الأنبياء، وبيان لرضا الله عنهم.

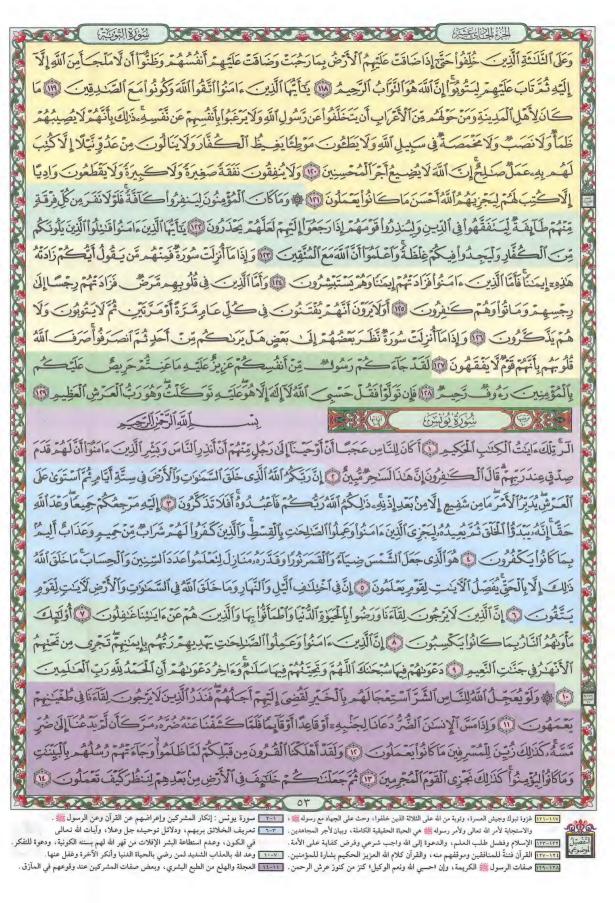

المُنوركة الوائيرة ا وَإِذَا تُتَاكَ عَلَيْهِ مُ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱلْتَتِ بِقُرْءَ انٍ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُلْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ وَعَلَيْكُمْ وَلاَ أَذَرَىٰكُمْ بِيدَّ فَقَدُ لِيثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِةً أَفَلا تَعْقِلُونَ شَافَانٌ أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْلَا مُمَّن ٱظْلَمُ مِمِّن ٱفْلَا مُعْدَاللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِةَ عِ إِنَّكُهُ وَلاَيْفَالِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَحُهُمْ وَيَكْفُولُونَ هَتَوُلآ عِشْفَكُونًا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنَيِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَصَّلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ شُبَّحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ لَوْ لَا ٱلْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّيِّةٍ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ إِنِّي مَفَكُم مِّر ﴾ ٱلْمُنظرِين ﴿ وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنَ بَعْدِ ضَرّآ ءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ٓ اَيَا لِنَا قُلِ اللَّهُ ٱسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَتُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٱ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُوا ٱللَّهَ خُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنْ ٱنجُيَّتَنَامِنْ هَلذِهِ عِلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ٱلْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنْمَابَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنَفُسِكُمْ مَتَكَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَّا ثُمَّ اِلتَّنَامَ حِمُّكُمْ فَنُنَيِّ عُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون ﴿ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاكُمُ إِنَّا كُمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِهِۦنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ النَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِنْآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُهُمَا وَٱزَّيَّنَتَ وَظَرَبَ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَىْدِرُونِ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمُّ فَالْيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْشِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُٱلْآئِينِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ۞ وٱللَّهُ يَدْعُوٓ ا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيُهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمٍ۞ ۚ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلمُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرٌ وَلَاذِ لَّةَ أَوْلَتِهِكَ أَصَّحَابُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ كَأَنَّمَا أُغَشِيَتَ وُجُوهُ هُمَّ قِطَعًامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيها خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ خَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزَيَلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمْ إِيَّانَا نَعْ بُدُونَ ۞ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَ تِكُمُّ لَغَنْفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّٱ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّعَنْهُم مَّٱ كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلَمَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ٱمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مَن ٱلْمَيِّتِ مَن ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْمَيِّ وَكُثْرِجُ ٱلْمَرْتُقِ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا فَنَقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْفَيُّ فَمَاذَا بِمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَفَّ ثُصّْرَفُونَ ۞ كُذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُر مَّن يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُةٌ ،قُلِ ٱللّهُ يَسْبَدَقُواْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، فَأَنَّ ثُوْ فَكُونَ ۞ قُلْ هَلَ مِن شُرَكَا يِكُو مَّن يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يُهْدِى لِلْحَقِّ ٱَفَهُن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ ٱَتَ يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱفَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ۖ ﴿ وَمَا يَنْبِعُ أَكْتُرُهُمْ إِلَّا ظُنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّتًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَا ثَأَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَنَّهِ وتَقْصِيلَ ٱلْكِتُنبِ لأرَيَّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ آَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَدُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَآدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ثَا كُنَّ مُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ = وَلَمَّا يَأْتِمِمْ تَأْفِيلَةُ وَكُذَاكُ لَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ فَٱنظُر كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْكُذَّهُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓ ءُمِّمَّا تَعْمَلُون ﴿ اللَّهِ مَا وَمَنْهُم مَّن يَسْتَمِعُون إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمُّ وَلَوَ كَانُواْ لا يعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ عَمَلُكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اقتراح المشركين تبديل آبات الله ومجادلتهم أنبياءهم بالباطل. ٣٠-٢٨ مشهد لحال المشركين وشركائهم يوم الجزاء، وتبرؤ الشركاء من تابعيهم 🕌 🗥 - 🛪 منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم، ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم . ٣٢-٣١ أدلة في حق الله على عباده، وبطلان عقائد الشرك والضلال. ٣٣-٢١] تقلب الإنسان وتحوَّله عن عبادة الله عندما يبسط الله له الرزق ورجوعه إلى الله في حال الشدة. ٣٦-٣٤ أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال. ٢٥-٢٤] مثلٌ بالأرض وأهلها عند اقتراب الساعة والقيامة ، وضرورة التفكر بالآخرة دار السلام ودوامها .

المسابق المسا





تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه. الضر والنفع بيد الله تعالى، ونداء للبشرية على لسان محمد ﷺ بالهداية <u>٩٣-٩٠</u> هزيمة فرعون ومن معه، ورجوع الظالم إلى الحق عند إفلاسه . ١-٥ سورة هود: القرآن الكريم معجزة كبرى في سبكه وإحكام آياته .

[٩٧-٩٤] منهج محمد ﷺ هو المنهج الحق، وتثبيت من الله تعالى لرسوله محمد ﷺ.



性調的語言 سُولِلا جُول وَصَّنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلِّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ - سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُمِن حُمَّمَ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَا اللهُ يُخْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللهُ عُزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَذَا للهُ عَلَيْهِ عَذَا لللهُ عَلَيْهِ عَذَا للللهُ عَلَيْهِ عَذَا لللهُ عَلَيْهِ عَذَا لللهُ عَلَيْهِ عَذَا لللهُ عَلَيْهِ عَذَا للللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِٱلْفَوْلُ وَمَنْءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَثُهُ وِ إِلَّا قَلِيلُ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَحْرِ بِنَهَا وَمُرْسَنَهَآ إِنَّا رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي عَقِي مَوْجٍ كُالَّحِبَ إِل وَنَادَىٰ فُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَابَ فِي مَفْزِلٍ يَنْبُنَيَّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ سَتَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِن ٱلْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيَّنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاك مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَا ۗ أُقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقَنِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ @ وَنَادَىٰ فُوْحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ دَلَيْسَ مِنْ ٱهۡڸِكَ ۚ إِنَّهُۥعَمَلُ عَيْرُصَلِح ۚ فَلَاتَسْتَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِۦعِلْم ۗ إِنِّ ٱعِظْكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ٱعُوذُ بِكَ أَنْ ٱسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِيهِ عِلَّمُّ كَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمَّنِيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْمٍ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأُمَّةُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَاكُ أَلِيمُ ۞ تِلْك مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَا إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْأًا فَأَصَيِرُ إِنَّ ٱلْمَاتِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ ٱنتُمْ إِلَّامُفُ مَرُونَا ۞ يَنفَوْمِ لَآ أَسْتُلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنَّا جَرِي ۖ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ۞ وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّةً ثُوَّا إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَا رُا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَنْتُولُواْ جُعْرِمِين شَقَالُواْ يَنهُودُ مَاحِثْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيَ ءَالِهَ نِنَاعَن فَوَّلِكَ وَمَا نَحُنُّ لَكَ بِمُوَّمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَابِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُٱللَّهُ وَٱشْهِدُوٓ ٱلْنِّ بَرِيٓ ۖ عُ صِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِةِ-فَكِيدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَانْنِظِرُونِ ۞ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَءَانِذُ أَبِنَاصِينِمْ ٱ ٳۏؘۜۯۼۣۜۼؘۘڮۻڒڂؚؚۺٞؾؘڡؚٙؠٟ۞ٛ؋ؘٳڹؾؘۘۅٞڵۘۅ۠ٵ۫ڣؘقڐٲڹڷۼ۫ؾٛڴؗڕ؆ۜٲٲ۫ۯڛؚڵؾٛۑڡؚۦٳؽػۮٝٷڽۺؽڂ۫ڸڡٛٛڒؾۣ؞ۊۜۅٞڡٵۼؘؽڒڴڎٷڵٲڞؗۯۨۏؗ؞ڎؿٵۧ۠ٳڹؘۜۯڮؚ؞ۼڮ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَ أَمُّ مَا نَجَيِّ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَءَ امْنُواْمَعَهُ وبِرَحْ مَةِ مِّنَا وَفَجَيَّنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادُّجَ حَدُواْ بَِّايَنْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْرُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓاْ أَمْرُكُلِ جَبَّارِ عِنِيدٍ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ٱلْآإِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلْابْعَدُا لِّعَادِ قَوْمِهُودِ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ مُهُوَ أَنشَا كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوٓ الْلِيَّةِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ هِجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَامَرْجُوَّا قَبْلَ هَنذَّآ أَنَنْهَنْ مَنْ أَأَنْ فَعْدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآقُوْنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِيمَّا تَدَّعُونَاۚ إِلَيْهِ صُهِ ﴾ قَالَ يَنَقُوْ مِ أَرَءَيْتُمَّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَّيِّي وَءَاتَننِي مِنْـهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيَّنُهُ فَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ١ وَيَنقَوْ مِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ٱرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّعِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثُةَ أَيَّامِ ۖ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَمْنَا بَغَيَّ عَاصَىٰلِحَاوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ دُورِحْ مَةِ مِّنَّ وَمِنْ خِزِّي يَوْمِهِ لَهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَشِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ أَفِهَآ أَلْآ إِنَّ ثَمُودًا كَ فَرُواْرَةُمُّ أَلَابُعُدًا لِتَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْسَلَمَّاقَالَ سَلَحَ فَمَالِبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ فَأَمَّارَءَ آأَيْدِيَهُمْ لاَتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطِ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ وَقَابِهَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞

مردية جدال قوم نوح عليه السلام وسخريتهم منه لضعف تفكيرهم -٦٠ نبئ الله هود عليه السلام وقومه عاد، قصة أخرى فيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده ابن نوح عليه السلام ولدُ عاق لنوح ولرب نوح، اعتقد نجاته بواسطة جبل فما ورد قبيح من قوم كفروا بالله لنبيهم، وعاقبة الكافرين الجاحدين. نفعه الجبل، ثم انتهت حياة الكافرين أجمعين. الم عبادة الله صالح عليه السلام وقومه ثمود، ودعوة إلى عبادة الله وحدَّه، وتذكير بفضل الله ونعمه، واستنكار قومه وكفرهم وإهلاك الله لهم.

ولدُه. الأهل هم المؤمنون، والكافر ليس من أهل المؤمن ولو ولدُه.

عده الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله.

قَالَتْ يَنَوَيْلَقَىٓ ءَأَلِدُوأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَىٓءُ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَنَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْهُ مَايَكُوهُ ٱهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ فَالْمَا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّفَّ عُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِلُو لِ ﴿ إِنَّا إِنَّا مِرَهِيمَ لَحَلِمُ أَوَّهُ مُّنِيبٌ ۞ يَكِإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَدُّ أَيْنَهُ وَقَدْ جَآءَ أَمْرُرَيِكٌ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ دُودٍ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطُاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِعِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ وَقُومُهُ رُبُمٌ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَلَوُلآءٍ بَنَاتِي هُنَّ ٱطْهَرُلُكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثُغُذُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي ٓ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ اْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلنَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتّ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ فَاجَعُلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَاوَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَاحِجَارَةَ مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ وَمَاهِي مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ﴿ وَإِلَى مَنْيَنَ ٱَخَاهُرْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهَّ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكَيالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّي أَرَىٰكُم مِخْيْرِ وَ إِنِّ لَّغَاثُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عُيلِ إِلَى وَيَنَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْمِيآ ءَهُمْ وَلَا تَغْثُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هَا يَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ هَ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايِعَبُدُءَابَآؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمَوْلِنَا مَا نَشَتَوُٓ أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَكَوُّو ٱزَءَ يْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّقٍ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَاۤ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْفَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحْ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ قُوبُواْ إِلَيْهَ إِنَ رَقِ رَحِيمُ وَدُودُ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِمَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنقُومِ أَرَهْطِي ٓ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَيَعَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَيْمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوكَنْذِبٌّ وَٱرْتَقِبُوۤ اٰلِقِ مَعَكُمٌ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَيَّتْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِيدِيَرِهِمْ جَنْشِمِينَ ۞ كَأَنْ لَمْ يَغْنُواْ فِمَ ٓ ٱلَّا بُعُدُالِمَدِّينَ كَمَابِعِدَتْ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِحَايَتِنَا وَسُلْطَنِ شَبِينٍ ۞ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ - فَٱنَّبَعُوٓ أَأَمَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْبَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ رَيُومَ ٱلْقِيكَ مَةِ فَأُورَدَهُمُ ٱلتَّكَارَ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَقَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَةَّ بِثْسَ ٱلرِّقْدُٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ ٱلْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ. عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمُ وَحَصِيدُ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسُهُم فَكَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّكَا جَآءَ أَصُرُرَيْكُ وَمَازَا دُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ شَأَوَكَ ذَلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَآ ٱَخَذَٱلۡقُـرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ ٱَخۡذَهُۥ ٱلِيمُ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ مُخَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشْهُودٌ إِنَّ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِذِء فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُّ فِهَا نَفِيرٌ وَسَّهِيقً ۞ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُّ لِمَا يُرِيدُ ١٠٥ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَعْ ذُوذِ ١٠٠ كلك نبي الله لوط عليه السلام وقومه، انحراف في الفطرة السليمة وجريمة تستوجب 19-97 ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون. ٨٨-٨٨ النبي شعيب عليه السلام وقومه مُدين، وغاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد الله تعالى، ١٠٠٠-١٠٠ إجمال للقصص السابقة، وتدمير الله للأمم الظالمة. تفصيل لمصير الفريقين وخاتمة ليس بعدها خاتمة، وشقاء في عذاب جهنم. وأمر شعيب عليه السلام قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساد. ا



مار مكة وأمهال. المستقل على المستقل عودة ون يوسف عليه السلام، و يكاء مصطنع على غائب منتقد ودعوى كافية. المستقل وتحوى كافية. المستقل وتحول ونجاة من البتر، وقصة عزيز مصر وإكرام الله تعالى ليوسف عليه السلام، وبلوغ واكتمال ورشد وجمال أخاة



﴿ وَمَا أَبْرِيُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَارَةُ كِالسُّوِّ وِ لَّامَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ وَمَا أَبْرِي كَا فَالْمَالِكُ ٱثْنُونِيهِ ٓ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَةُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمُ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْمَلِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِٱلْأَرْضِ يِّتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْيَنَا مَن نَشَآءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ ۞ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرُ ٱلْآخِرُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ (٧) وَجَاءَإِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّ زَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْبَ أَنِيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خُيْرًا لَمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِيهِ عِفَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَصَّ وَيُونِ ﴿ قَالُواْ سَنُرُودِ حُمَنْ مُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَعْنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُو نَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يُتَأَبَّا نَامُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ.لَحَيْظُونَ ١٠ قَالَهُ لَا مَانُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا ٱمِنتُكُمْ عَلَىٓ ٱخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُوَازَحُمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَحُواْ مَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْجٍمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِي هَٰكِذِهِ - بِضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ بَمِينً فَي قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ. مَعَكُمْ حَتَّى تُوْتُونِمَوْقِقًامِّنَ ٱللّهِ لَتَأْنُتُنِي بِهِ إِلّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمّآ ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ إِنَّ وَقَالَ يَنَبَيَّ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِقَ لَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَيَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلْ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ ٱلْوَهُم مَّاكَابَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَقْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنها وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَعِ إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسْ مِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ ٱخِيدِثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ ٱيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنْرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بِعِيجِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ-زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاحِثْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُۥ إِن كُنتُمْ كَندِين ﴿ اللَّهُ الْوَاجُزُوُّهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَّوُّهُ كَذَٰ لِكَ جَنْزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَهَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَلَاءِ أَخِيةً كَنَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآةُ أَنسَّهُ ثَنَرَفَعُ دَرَكتِ مَّن نَشَآهُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيدً ۞ ﴿ قَالُوٓاْ إِن يَسُرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ء وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَكُّرٌ مَّكَ أَنَّا وَأَلنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ إِنَّالَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ فَا مَا ٱسْتَيَّهُمُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِجَيَّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَبَ أَبَاكُمْ قَذَاً خَذَعَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّن ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَ ۖ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيٓ أَيِّ أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَخَيْرُٱلْكَكِدِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓ أَإِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَسَأَبَانَاۤ إِبَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّابِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ۞ وَسَّئِلِٱلْقَرْيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَٱلَّتِيٓ ٱقَبَلْنَافِيهَا وَإِنَّالَصَادِقُوبَ (١) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُر أَفْصَبْرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيكًا إِنَّهُ مُهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَتُوكِّلُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُف وَأَبْيضَّتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ ﴿ فَا قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوَّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَقَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْتِكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ ٥٧-٥٠ براءةً وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت من أمه وأبيه أنه ما زال حياً ثم قضية الصواع، وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلةٍ و احداث قدوم ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام لإخوته، ومحاورة وأحداث جرت ٧٩-٧٧ إصرار يوسف عليه السلام على احتجاز أخيه دون معرفة إخوته به. المراجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وتفاوض لإرسال أخيهم معهم 🔨 صَدْق الأخ الأكبر وثباته على الوعد و وفائه بالعهد، وننبيه لضرورة الصدق في القول والفعل. ١٨-١٧ نصيحة أب وتوجيه مرشد ، وحرص الأب النصوح على سعادة أبنائه وسلامتهم ۸۷-۸۱ عودة خائبة، ورجوع دون الأخ الأكبر وإخبار بما جرى معهم، وشكوى يعقوب ٧٦-٦٩ لقاء وتدبير بين يوسف عليه السلام وإخوته، وتبشير من يوسف عليه السلام لأخيه عليه السلام إلى ربه، وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما.





ق. إسمات الكافرين وفرحهم بالحياة الدنيا وعذاب الله لهم وطلبهم آيات على هواهم.
 م. ١٨-٨٦ انتفاع المؤمنين بآيات الله ودخولهم جنات وارفة الظلال وحسن الرجوع إلى الله.
 ٢١-٣٠٠ القرآن كتاب الله تعالى نفيرً للعالمين، والرسول الله وإلى الله وإلى توحيده،
 وضلال المشركين وطلبهم للمعجزات وخزيهم وخسارتهم في الدنيا والآخرة.

ابات الله عني الحقول، إن البراق والرعمد من إيات الله وفدره يحوف بهما من يشاه ويعهر بهما عاده.

| 1V-11 الله تعالى الحق وحقه على عباده عظيم، والله رب الخلق أجمعين ولا شريك له غي خلق ولارزق،
هو الذي يهب الحياة وجوداً واستمراراً، والحق ذو ثبات وبقاء والباطل مهزوم وزائل.

التَّفْصِيْلُ المُوضوعِي المُوضوعِي



ٱلْمَتْرَأَكَ اللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأْيُذُهِ بَكُمْ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَبَكُرُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنشُر مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِٱللَّهِ عَلَوْالُو هَدَدِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكَكُمُّ سَوَاءً عَلَيْ مَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَّا قَضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعِد تُكُرُّ فَأَخْلَفَتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلطَننٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَ كُمْ مِّنَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكُ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن فَبَلَّ إِنَّ ٱلظَّن لِمِين لَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيدٌ ١٠ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ يَحَيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿ ۖ ٱلْمُ تَرَكَّفُ ضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا كِلَمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ۞ تُوْقِ أَكُلَهَا كُلَّحِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ أُويَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍ ٱجْتُثُتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ۞ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرِكَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۖ وَيُضِفِ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ ۖ فَيُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِتْسَ ٱلْفَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِ لُّواْ عَن سَبِيلِةٍ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التَّادِ ۞ قُل لِعِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِكَّا وَعَلَانِيَةً مِّن فَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّلْبَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَنُلُ ١ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكِ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةُ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهُدَرُ ۖ وَسَخَّرَلُكُمْ ٱللَّمْسَ وَٱلْفَمَرَدَ إِبَيْنِيَّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيِّلَ وَٱلنَّهَارَ ۞ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعَـُدُوانِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومً كَفَّارُ ١٤ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَيْبِرَا مِّنُ ٱلنَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ٓ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ زَبَّنَاۤ إِنِّ ٱسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْمِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا نُخْفِي وَمَانْعُلِنَّ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ لِسَمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآ وَ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّكَ اوَتَقَبَّ لَ دُعَكَ وَ كَرَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينِ كَيْوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ وَلَا تَحْسَبُ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَوْمِ يَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَنُونَ ﴾ مُهطِعِينَ مُقْنِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرَتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمُّ وَأَهْدِنَهُمْ هَوَآءٌ ﴿ وَأَنذِ رِٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ ٱخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نِجِّبْ دَعَوتَكَ وَنَتَّ يِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوْلَمْ تَكُونُوۤ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ إِنْ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّن لَكُمْ كَيْفُ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَ الْكُمُ ٱلْأَمْثَ الْ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَابَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْ أُلِكِ مَكْرُهُمْ لِتَرْولَ مِنْ أُلِكِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَابَ مَكْرُهُمْ فَإِن كَابَ وَعْدِهِ وَسُلَةً \* إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوُنَ أُوبَرَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَارِ ﴿ وَتَرى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ مُّقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِن سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْثَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ فَي لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَنَدَابَكُنعُ لِّلنَّاسِ وَلِيُسْذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُوۤ اأَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيذًا كُرْأُوْلُواٱلْأَلْبَبِ ٢٠ ٢٠-١٩] الخالقُ المحاسبُ خلقَه ، و قدرته تعالى في الخلق والإيجاد ومعاقبة الكافرين ٣٤-٣١] بلاغ للمؤمنين بالإنفاق ورجاء ذلك في الآخرة، وتعريف الخلق بنعم الله وقدرته عليهم. ٢٣-٢١ حوار بين أهل النار، وتبرؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة. <u>١٠-٢٥</u> بلاغ إبراهيمي، وتذكير بدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، وخصوصية البيت ۲۷-۲٤ ضرب الأمثال في القرآن للتنبيه والموعظة ولبيان الحق، و المؤمن متصل بالله تعالى،

الحرج البراهيم عليه السلام لأهل مكة ، وخصوصية البيد السلام لأهل مكة ، وخصوصية البيد الحرام ، ووجوب الإكثار من الدعاء والاستمانة بالله تعالى .
 الحرام ، ووجوب الإكثار من الدعاء والاستمانة بالله تعالى .
 عدفير إلهي وإنذار من عذاب الآخرة ، وذلُ للظالمين وهلع وفزع .
 عدور من يوم الجزاء وإهلاك المعاندين ، ونصر الله لرسله .

<u>٣٧-٣٤</u> ضرب الامثال في القران للتنبيه والموطلة ولييان الحق، و المؤمن متصل با، والكافر منقطع عنه تعالى، والمؤمنون على حق بتثبيت من الله. <u>٣٠-٣٨</u> كفران النعم، وبكفر النعمة يحل الشقاء ثم المصير إلى النار.





المعض القرآن وكفروا ببعض القرآن وكفروا ببعض القرآن وكفروا ببعض .

١٨-١٥ الاستقرار على الأرض حيث جعل الله تعالى الجبال لمنع اهتزاز الأرض.

[٢٣-١٩] وحدانية الله تعالى وعلمه الغيب والسرائر، وأهل الضلال مستكبرون معرضون عن الحق.



門。到多 وَٱللَّهُ أَنزُلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ لِقَوْمِ يِسْمَعُونَ 🧓 وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ تُشْتِقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ۽ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لِّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغَا لِلشَّن بِينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلتَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَّلُورِزْقًا حَسَنّا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوَمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ ٱلْغَيْلِ ٱنِ ٱتَّغِذِي مِنَ ٱلِفِّهَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّكُى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَيِّكِ ذُلُلَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُّخْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ وفيهِ شِفَآ أَيُّلِنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةٌ لِّقَوْمٍ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنْوَفَنْكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِنَّ أَرْذَكِ ٱلْمُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيبَ فُضِّلُواْ بِرَآذِي رِزْقِهِ مْ كَلَّى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۖ أَفَيِ ٱلْمَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَايتَملِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَالاَتَضْرِيُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ضَرَبُ ٱللَّهُ مُثَلَّا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَ لُهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْ دُسِرًا وَجَهْ رَّأْ هَلْ يَسْتُورُ بَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَمِّنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكَأُ عَلَى مَوْلِنَهُ أَيْنُ مَا يُوجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِحَنِيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوعَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَانَعْلَمُونِ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ٱلَمْ يَرُوْا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيْنَ لِلَّهِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِها وَأَوْبَارِها وَأَشْعَارِهَا أَأْثُنَّا وَمَتَنَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُرْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِدُّ نِعْمَتُهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ۖ هَا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنّماعَلَيْكَ ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِينُ هِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّرُيْنِكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونَ آلَهُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذِنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنُبُونِ فَيَ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَكَاهُمْ يُنظِّرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ شُرَكَآ قُونَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَٓ فَأَلْقَوَّا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوَّلِ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ۞ وَٱلْفَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّامَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوْايْفَتَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمٌ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَتَوُلآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبُكْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى <u>وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞</u> ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآي ذِى ٱلْقُرْفِ وَيَتْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَ وَٱلْبَغْيِّ يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوقُواْ بِعَهْ لِٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كُفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلِّي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقْوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُلَنَكُّمُ دُخَلًا بِيْنَكُمْ أَنَ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنْمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِفِيءَ وَلَيْبِيِّنَ لَكُرْبِوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُمُتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ كُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتْتَعَلَّنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُون شَ مات الله عداية للبشر، وقدرة الله تعالى وعج وفي عمل أسراب النحل ونتاجها للعسل وفائدته للناس.

<u> ٨٩-٨٤</u> شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة، وتبرؤ من كل شرك وكفر، وشهادة الرسول 
 آیات الله تعالى ونعمه في حیاة الناس وفي أرزاقهم وأزواجهم وذریتهم.
 على أمنه بتبليغ الدعوة، وموعظة الله لأمنه ﷺ

٧٦-٧٣ الأمثال في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار مر من الله تعالَى بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، وتحذير بعدم إبطال [٢-٩٠] ٧٩-٧٧ علم الغيب لله وحده، وتنبيه إلى سرعة انقضاء أجل الإنسان.

الأعمال سفهاً وجهالة، وسنة الله في الابتلاء والاختبار.

وَلَا نَنْخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِيْنَكُمْ فَانْزِلَّ قَدَمُ بُعْدَتُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَّء بِما صَدَدتُّمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَهْدِاللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاللَّهِ هُوَخَيَّرُ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ ۞ مَاعِندُكُرْ يَنفَذُ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقٍّ وَلْنَجْزِينَ ۚ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓۚ ٱجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ ٱنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَـُهُۥ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيتَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرَّانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلنَّجِيمِ ۞ إِنَّدُّدِيَّيْسَ لَهُ مُسْلَطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّيهِ مَّ يَتُوَكَّ لُونِ ۖ إِنَّا مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّقُونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ء مُشْرِكُونَ شَ وَإِذَا بَدَّلْنَا ٓءَايَدَ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَلْوَا مَنْ أَنْ مُفْتَرِّبْلُ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَذَّلُهُ وُرُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيثَيِّتَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنْواْ وَهُدَّى وَبُشَرَكِ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وَبَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبِي ثُمِّيتُ شِيكً إِنَّا ٱلَّذِينَ لَايْقُومِنُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ لَايَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ۖ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَايُوْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَٰذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ عَإِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُ ذُمُطَمَيِنُّ إِلَّا لَإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌّ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَأَتَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَٱبْصَارِهِمُّ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَ فِلُونَ إِن الْإِحْرَمُ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُّ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهِ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فَتِ نُواْ ثُمَّ جَدِهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِن رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ فَي مَا تَ وَقُوَّفُ كُلَّ نَفْسٍ مَّاعَحِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْ مَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رِغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِيَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصْـنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولً مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْمَذَابُ وَهُمْ طَلِلِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِلَّهُ مَا لَلَّهُ حَللًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُ وأَنِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْـبُدُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَاحَرُمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَهَآ أُهِلِّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِيَّدُهُ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَبُرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْكَالْ وَهِنذَا حَرَامٌ لِنَفَةَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبِّ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَنَاتُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلِّيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الأَنْيِنَ هَادُواْ حُرَّمَنَا مَاقَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَنَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشَّوَّءَ بِعَهَدلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوّاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رِّحِيمُ إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا أِمَّةُ قَانِتَا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَمُّ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً آجْتَبَنْهُ وَهَذَنْهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱنَّتِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيـ مَحَنِيفَآ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُونُيَّنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْلَلْفُونَ ۖ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۚ وَجَندِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱعْلَمُ هُوَاعْلُمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ۞ وَ إِنْ عَافَبْ تُمَّ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُم بِدِّ وَلَيِن صَبَّرْتُمُ لَهُوَ خَيِّرٌ لِلصَّدَبِينَ لِلْابِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُوك ۞ ١١٥-١١٤] الإباحة أساس التشريع، والتحريم للابتلاء ولدفع ما فيه ضرر على الإنسان. ١٠٢-١٨ القرآن هو حبل الله المتين، وفضيلة قراءته وفهم معانيه، وتحذير من الشيطان ووساوسه. ا ١٢٤-١٢١ الملة الإبراهيمية الحنيقة، ملة التوحيد والابتعاد عن الشرك. ١٠٢٠-١٠٣ مصير التكذيب بآيات الله والمكذبين على رسول الله ﷺ، وعاقبة من يرتد عن الدين. 📭 التماعة المنطقة البحاثة والمعالمية والحكمة واللطف والموعظة الحسنة وعدم السفاهة س المؤمنين في الدعوة، والتقوى زاد للمسلمين. ١١١-١١١ صبر المؤمنين على دينهم ومكافأة الله لهم يوم الدين.



📭 التمرآن هدايةً للعالمين، وبيان لفضيلته وتبشير من عمل به، وإنذار من خالفه وهجره. 📭 منهيات شرعية، وصيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمنكرات والاعتداء على حقوق الغير.

١٧-١٢ آبات الله تعالى في الكون، ومسؤولية كل إنسان عن أعماله، وتدمير الله للأمم بالمحرافها. ٢٦-٢٦ عدم ادعاء الإنسان ما ليس له به علم، وعدم التكبير على الخلق.

يَيُورَةُ الْأَيْثُلُ ذَلِكَ مِمَّآ أُوَّحَىۤ إِلَيُّكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًاءَ اخَرَفَنْلَقَى فِجَهَتَمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ۞ أَفَأَصْفَنكُورَيُّكُم بِٱلَّبَنِينَ وَاتَّخَذُ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَدِ إِنَكًاْ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانْفُورًا ۞ قُل لَوْكَانَ مَعَدُهُ ءَالِمُ ۖ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَّنَغَوْ إِلَىٰ ذِىٱلْغَرْسِ سِيلًا ۞ شُبْحَنَنَهُۥ وتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كِيرًا ۞ تُسْيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوَٰتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمِيِّدِهِ وَلَكِينَ لَّا نَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمَّ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَّ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِمِمْ وَقُرّاً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدُهُ، وَلَوْاْ عَلَىٓ أَدْبَلِرِهِمْ نُفُورًا ۞ غَتْنُ أَعْلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِۦٓ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرِّ نَجْوَى ٓ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظْر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا أَوِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ﴿ قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَا مِّحَايَكَ بُرُ فِي صُدُورِكُمِّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرْقَ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنْ هُونَ قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُوبَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَينَّ عُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۞ وَقُل ِلِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بِيَّنْهُمْۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُكُرَ ٱعْلَرُ بِكُرِّ إِن يَشَأَيْرَ حَمَكُمْ ٱوْ إِن يَشَأَيْمَ لِبَاسُنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُكُرَ ٱعْلَرُ بِكُرِّ إِن يَشَأَيْرَ حَمَكُمْ ٱوْ إِن يَشَأَيُمُ لِبَاسُونِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ رَّبُكُمْ أَعْلَا بِكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَبُّكَ أَعَلُمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّيِّنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ۞ قُلِٱدْعُواْٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ مِنِ دُونِهِۦفَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ الْأَنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ مِنْ الْمُوسِيلَةَ أَيُّهُمْ ٱقَرَبُ وَبَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ وإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ مُحْذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابَا شَدِيدًّا كَانَ ذَلِكَ فِٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَنَ ٓ أَنَ تُرْسِلَ بِٱلْآيَنَ ٓ إَلَّآ أَن كُذَّبَ بِهَاٱلْأَوَلُونَ وَءَانَيْنَا تَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَحْتِ إِلَّا تَغْمِهُ أَلْكَ أَوْذُ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّنَاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَتُخَوَّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلَدَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَبِنْ أَخَرْتَينِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَ نِكَنَّ ذُرِيَّتُهُۥ و إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ قَالَ ٱذْ هَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآةً كُمُّ جُزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْرِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ <mark>عَكِيْهِ مْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞</mark> زَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبَنَّغُواْ مِن فَضْ لِمِّة إِنَّهُ. كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١ اللهِ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلشُّرُ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُو إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ اَلَهُ اَلْمَاعُتُ مُان يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ ٱوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمَا أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةٌ أُخْرَىٰ فَيُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمُّ ثُمَّ لَا تِجِدُواْ لَكُرْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَذَكَرَّمَنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمْلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ ي**َوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِ**مَكِمِقِمُّ فَمَنَّ أُوقِي كِتَبَهُ و <mark>بِيَمِينِهِ ع</mark> فَأُوْلَتِهِكَ يَقَرُهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاكَ وَإِذَا لَٱتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ لَهُ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لْقَدْكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُقَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمٌّ لَاتِجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ آبات الله تعالى سبب إيمان وسبب إهلاك، وإيمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله أن مع الله تعالى، والرد على افتراءات المشركين أن مع الله آلهة أخرى. الشيطان أول متكبر بمعصية، وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات. وللم على الحافرين من القرآن وعدم فهمهم له وتكبرهم على الحق. ٧٠-٦٦ قدرة الله على عباده في كل أحوالهم، وضعف البشر والتجاؤهم إلى الله عند الشدة، ٥٢-٤٩ عناد الكافرين وشبهتهم في البعث بعد الموت ، والرد عليهم . وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرار، وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل. مه-٥٦ وصية ربانية في البعد عن أسباب الخلاف. 🚾 جزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامة، وتأييد الله تعالى لرسوله ﷺ. ٧٥-٨٥ صلة المؤمنون بالله دائماً وابتغاؤهم رحمته، والدمار والإهلاك نهاية الشرك بالله.





63:55 11 8J'si وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَمَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ الْبَدَاقِ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَهِن رُّدِدتُ إِنْ رَبِّ لَأَجَدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١ اللهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا ﴿ لَكُ لَكِمَنَا هُوَاللّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ١ اللهُ فَعَسَى رَبِّيَ أَن يُوْتِيَنِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصِبِحَ مَآوُهُا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَمُهُ، طَلَبَ الْ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيَةِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوسَهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمَ أُشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَ فِتُةُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ اللَّهِ الْوَكَنِيةُ لِلَّهِ الْخَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ عُلَا الْمُ الْمُعَلِمُ الْحَلَيْهُ لِلَّهِ الْخَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ عُلَا اللَّهُ مَا لَالْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَيَا كَمَا إِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُهُ ٱلرِّيَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ فَا ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا ﴿ وَعَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلُمْ نَفَادِر مِنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْجِتْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُو أَوَّلَ مَرَّةً بِلَ زَعَتْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا (١) وَوُضِمَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَرُولَلْنَا مَالِ هَنَذَاٱلْكِ تَنْبِ لَا يُفَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا ٱخْصَلَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمِلَتَهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَنَ تَخِذُونَهُ. وَذُرِيَّتَهُ وَأُولِيكَ أَءَمِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِنْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ۞ ۞ مَّا آشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنشُيمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالْمُضِلِينَ عَضُدًا ١١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكاءَى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١٠ وَرَءَ اللَّمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ١١٠ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَكَنُ أَكْثُرَشَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أُوْ يَأْنِيُهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ وَيُجُدِدِلُ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وٱتَّخَذُوٓاْءَايْتِي وَمَآٱنْذِرُواْهُزُوَا ۞ وَمَنْ ٱظْلَرُمِمَّن ذُكِّرِ عَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرضَ عَنْهَا وَنِسِي مَاقَدَّمَتْ يَلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَاعَكَى قُلُوبِهِمَّ أَكِيتَا أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َءَاذَاهِمْ وَقُرْآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذَا أَبُدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوٓاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عِمُوبِلًا ١٠٠٠ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ نَدُلآ أَبْرَحُ حَتَى آَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخُذُ سَبِيلَهُ وِفِ ٱلْبَحْرِسَرِيًا ۞ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَـنْهُ ءَانِنَا غَدَاءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوتِينَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآ أَنسَنينِهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ. فِٱلْبَحْرِعَبَا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأُرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ۞ فَوَجَدَاعَبْدًامِّنْ عِبَادِنَاءَائِينَـُهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَاوَعَلَمْننهُ مِن لَدُنَّاعِلْمَا۞ قَالَ لَهُ مُوسِي هَلَ أَتَبْعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ نَصْبُرُعَانَ مَالَة تُجِطْ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمَّرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَاحَتَى إِذَا رِكِبَا فِي ٱلسَّفِيـنَةِ خَرَقَهَا ۚقَالَ أَخَرَقْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقْلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا ثُوَاخِذْنِي بِمَا تُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠ فَأَنطَلَقا حَتَى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنلُهُ وَقَالَ أَقَنلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا ثُكُرًا ١٠ 👪 قصة صاحب الجنتين، والابتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المغتر، 🗝-٣٠ عداوة الشيطان للإنسان، والش

والجنة عند الله لا تنال بالتمني، والعباد خاضعون لمشيئة الله ورحمته. وضلالهم بعبادتهم غير الله. [1-10] الحياةُ الدنيا سراب ووهم وزوال، وتنبيه من فتنة المال والولد. • ١٥٠٠] حكم ربانية للنفس البشرية ، والأمثال في القرآن للاتعاظ والاعتبار ، ومهمة الرسل إنذار الكافرين .

وعدم غياب أحد من يوم القيامة ، الحشر والحساب، وعدم غياب أحد من البشر عن موعد الله ، ٧٥-٥٩ عناد الظالمين وإعراضهم عن آيات الله، وعظيم عفو الله ورحمته بعباده.

وعدم نسيان أي عمل خيراً كان أو شراً، والعدل هو أساس الحساب في الآخرة. · ٦٠-١٧] قصة موسى والخضر عليهما السلام.





ـ لام، وخسارة [10-10] ارتداد المجرمين عن عبادة الله واختلافهم من بعد أنبيائهم واتباعهم الشهوات، <u>٢٠-٣٤</u> عيسى عليه السلام بشر، واختلاف الناس من بعده عليه ال المشركين يوم الدين. وتوبة المؤمنين وثباتهم على الحق وفوزهم بالجنة، وضرورة الصبر على عبادة الله.

سُولَة فُكَ وَالْمُ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَّحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَجَهَنَّمَجِثِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَنزِعَكِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحَيْنِ عِنِيًّا ۞ ثُمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ وِالَّذِينَ هُمَّ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَيِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمُّ نَنْجَى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَيَنْدُرُ ٱلظَّلِلِمِينَ فِهَاجِثِيًّا ۞ وَإِذَا نُتَاكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَّنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُو أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءً يَا ﴿ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَارَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْ تَدَوْأَ هُدًى وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ مُّرَدًّا ۞ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرِعَايٰتِنَا وَقَالَ لَأَ وَتَيَبُ مَالًا وَوَلِدًّا ۞ أَطَلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِاتَّخَذَ عِندَالرَّحْنِ عَهْدًا ۞ كَلَّاسَنَكْنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُ وَمَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ۞ وَأَتَغَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَكُمْ عِزًّا ۞ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَيْمِ وَيَكُونُونَ عَلَيْمْ ضِدًّا ۞ اَلْمُتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزًّا ﴿ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم ٓ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحَيْنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَةَ وَرِّدًا ۞ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّخَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُوا ٱتَّخَذُ أَلْرُحْنُ وَلَذَا ۞ لَقَادُ حِثَّتُمْ شَيْعًا إِذًا ۞ تَكَادُٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ لِلْجِبَالْ هَذَّا ۞ أَن دَعَوْالِلرِّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَاينَبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُولُدًا ۞ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاقِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ نَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فَرْدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ أَكُمُ ٱلرَّحْنَ وُدًا ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّ رَبِهِ ٱلْمُتَّقِينِ كَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُدًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْنًا ۞ مِنْ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهُ الرَّالِيِّ اللَّهُ الرَّالِيِّ طه ١ مَا آنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَيْنَ ۞ إِلَّا نَدْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزيلًا مِّمَّنْ خَلَقَٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِٱلْغُلَى ۞ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلنَّرَىٰ ۞ وَإِن بَجْهَرْ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ رِيعَلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى ۞ وَهَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ۞ إِذْرَءَانَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوَّا إِنِّي ءَاسَنتُ نَازًا لَّعَلِيّ ءَانِيكُمْ مِّنَّهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدُى ۞ فَلَمَّا أَنْنَهَا ثُودِي يَنمُوسَى ۞ إِنِّ أَنَارُبُكَ فَأَخْلَعَ نَعْلَيَكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوكِي ﴿ وَأَنَا ٱخْتَرَٰتُكَ فَأَسْتَعِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبَدْنِي وَأَقِدِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِى ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَائِيتَةً ٱۘػؘادُٱنْخِفِهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ۞ فَلاَيَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَنَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَندُهُ فَتَرْدَىٰ ۞ <mark>وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ</mark> يَنمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّ قُاْعَلَتُهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيَامَثَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ الْقِهَا يَمُوسَىٰ ۞ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةُ أَتَسْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلِاتَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ۞ وَٱصْمُمْ يَذَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ <mark>سُوَّةٍ ءَ</mark>ايَةً ٱُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيكَ مِنْءَايِنتِنَاٱلْكُبْرَى ۞ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِي ۞ وَيَسِرَلِيٓ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ۞يَفْقَهُواْقَوْلِي۞وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي۞ هَرُونَ أَخِي۞ٱشْدُديدِة أَزْرِي۞وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي۞ كَنْشَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ شُؤَّلَكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ ా [بيات البعث بعد الموت، وصورة من صور الحساب والمرور على الصراط يوم القيامة . ా سورة طه : إنزال القرآن سعادة للناس وتذكيراً لعن يؤمن ويبخشى. 🕬 التأرجح في عقول الكافرين بين الحق وبين شهواتهم، واقتناعهم بخسارتهم يوم القيامة. 💶 مخاطبة الله جل وعلا موسى عليه السلام، وتعريف الله تعالى موسى عليه السلام بنفسه إيناساً له من وحشة المكان ورهبته ، واختيار الله تعالى عبده موسى عليه السلام بالرسالة . ۸۷-۷۷ غرور الكافرين بربهم وافتراؤهم عليه واتباعهم الباطل وجزاؤهم يوم القيامة. مهاماً دعوى المشركين باطلة في نسب الولد لله سبحانه، وتنزيه الله عن الولد والشريك. VILL حوار ومؤانسة بين الله تعالى وموسى عليه السلام كليم الله، وتأييد موسى بالمعجزات. ٣٧-٢٥ تفهم موسى عليه السلام للرسالة وطلبات له من الله تعالى واستجابة وتذكير بالنعم. ٩٨-٩٦ سرور المؤمنين وتبشيرهم بالجنة، وإنذار وخسارة الكافرين.

المنورة ظلكما الفرال المراجعين إِذَ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَا يُوحَى ۞ أَنِ ٱقْذِفِيدِ فِ ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيدِ فِي ٱلْمِيِّ فَلْيُلْقِدِ ٱلْمَيْمُ فِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِيِّ وَعَدُوُّ لَفَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَّةُ مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰعَيْنَ إِنَّ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكُ فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ وَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أُمِّكُ فُقَرَّعَيْهُ اوَلَا تَحْزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّ وَفَنَتَكَ فُنُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي ٓأَهْلِ مَدْيَنَ شُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ أَذَهَبْ أَنتَ وَٱخُوكِ بَايَتِي وَلَانَنِيا فِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فَرَعُونَ إِنَّهُ طَغَيٰ۞ فَقُولَا لُهُ فَقُلًا لِّينًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُأَ وَيَعْشَىٰ ۞ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّا خَافُأُن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْأَن يَطْغَى ١٤ قَالَ لَا تَخَافَآ إِنِّني مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَك ﴿ فَأُ فَإِنَّا أَوْلُوَ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنيٓ إِسْرَّةٍ مِلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمَّ قَدْجِمُّنكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكَّ وَالسَّلَمُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ الْمُدَىٰ ﴿ إِنَّا قَدْأُوحِيَ إِلَيْـنَآ أَنَّ ٱلْمَذَابَ عَلَى مَن كَذَّب وَتَوَلَّى ﴿ قَالَ فَمَن رَيُّكُمَا يَنْمُوسَى ١٤ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالْٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٤ قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتنَبُّ لَّا يَضِ لُّ رَبِّ وَلَا يَسَى ١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ ذَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ أَزْوَجَا مِن نَّبَاتٍ شَقَّى الله كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعُلَمَكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَى ﴿ هِنِهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلُقَدَّ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبِنَ ۞ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ۞ فَلَنَأْتِيَنَكَ بِسِحْرِ قِثْلِهِ عَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِذَا لَّا نُغْلِفُهُ .فَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَاناً شُوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ النَّاسُ صُحَى ۞ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ رُثُمُ أَتَى ١ قَالَ لَهُم مُّوسَى وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافِيسُّ حِتَكُر بِعَنَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ١ فَنَنَازَعُواْ أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ۞ قَالُواْإِنَّ هَلَا نِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطرِيقَتِكُمُّ ٱلْمُثْفَلِ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱصْفَا وَقَدْ أَقْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ قَا قَالُواْ يَمُوسَىٓ إِمَّآ أَنْ تُلْقِى وَإِمَّآ أَن تُكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَلْقَىٰ ۞ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا أَكُمُ وَعِصِيتُهُمْ مُخِنَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا لَسَعَىٰ ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةَ مُّوسَى ﴿ فَأَنَا لَا تَخَفَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَافِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوا ۗ لَيَّدُ صَنْحُوا كَيْدُسُنِحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُحَيْثُ أَقَى ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجُدًا قَالُواْ ءَامَنَا بِرَبِهَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقِبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحَرِّ فَلأَقْطَعَ ﴾ أيديكُمْ وَأَرْجُلكُمْ يِّنْ خِلْفٍ وَلأَصْلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ ٱيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نَّوْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنّاً فَٱقْضِ مَٓ ٱلْتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا آنَ إِنَّاءَامَنَابِرِبِنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْدِينَا وَمَا ٱكْرَهْمَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ 👣 إِنَّاءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَلِنَا خَطْدِينَا وَمَا ٱكْرَهْمَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ 👣 إِنَّاءُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ وَجُهْرَمَا فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ ڵٳٚؠۜڡؙۅتٛۏؚؠؘٳۅؘڵٳڝٚؖؽ۞ۅؘڡڹٳ۫۫ؾؚۦؖڡؙۊۣ۫ڡٮؙٵڡٞۮٶؚٙڶؙٳڝۜڐٷڝٛڶؙٳڝۜٚڶۣڂٮؚ؋ؙ۠ۅ۠ڵؾٟڮۿؙڞؙٳڵڋٙۯڿؽؖٵٞڷؙڡؙؙؽ۞۫ڿۜڹؖؿؙٶڐڽؚۼؖڔۣؽڡۣڹڠٙڹۣؠٲٲڵٲ۫ؠۧؠؗۯؙڂڶؚڍڽؘ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكُّ ١٠ وَلَقَدْ أُوْحَيْمَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسًا لَّا تَغَنْفُ دَرُّكُا وَلَا تَغْشَىٰ ١٠ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، وَمَا هَدَىٰ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ قَدْ أَبْعَيْنَ كُم مِّنْ عَدُوكُمُ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلظُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ افِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُرْ غَضَيِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَيْ ١٥ وَإِنِّى لَغَفَّا رُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِملَ صَلِيحًا أُمُّمَّ أَهْتَدَىٰ ١٠٠ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ١٠٠ قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَى ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ - غَضْبَن نَاسِفَأَقَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًاحَسَنَّأَافَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدتُّمْ أَن يَعِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِخَّا مُحِلِّنَا أَوْزَارًا مِّن زينةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكُذَلِكَ ٱلْقَيَالِكَ ٱلْقَيَاسِيَّ ﴾

٧٩-٧٧ انتصار موسى عليه السلام على فرعون وقومه، ونجاة قوم موسى عليه السلام بلطف من ◄ حوار وجواب بين موسى وهارون عليهما السلام وفرعون، وأدلة على وجود الله. 11-01 معركة الحق والباطل، السحرة مع فرعون، وموسى عليه السلام ومعه الله تعالى، معركة الداء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم.

وأدب السحرة مع موسى عليه السلام وهو سبب هدايتهم، وغلبة الحق على الباطل. 😘 موعد موسى عليه السلام مع ربه و ميقات التوراة والتعاليم، وضلال قومه من بعده.





الشرك بالله أو ادعاء الألوهية مع الله. الكافرين على رب العالمين باستحالة إرسال بشر، ونصرة الله لرسله. ٣٥-٣٠ آيات الله في الكون وبراهين علّمية على قدرة الله تعالى ، والباقي هو الله وحده . العقاب الإلهي في الدنيا وإهلاك الأمم الظالمة. 📆 جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول ﷺ ووعد الله تعالى لهم بالعذاب.

الله تعالى المقتدر، والعباد مقهورون له، وعدم نصر الآلهة لمن كأن يعبدها.

٢٠-١٦ حكمة الله في خلقه ونصره للحق ودحض الباطل ، وخضوع المخلوقات لله تعالى .

٢٤-٢١ محاورة المشركين والرد عليهم.





[10-47] القيامة موعد اجتماع الخلق واقترابها بظهور بأجوج ومأجوج.

 ٧-٥ براهين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية، والساعة واقعة لا محالة. <u>١٠٠٠-١٠١ فوز</u> المؤمنين ونجاتهم من النار. 🗀 ١٠٠-١٠١ وعد الله بنصر عباده المؤمنين الصادقين. <u>١٠٠-١٠٠</u> أهل الضلالة والكبر وجدالهم بالمباطل، وجزاؤهم يوم القيامة.

🗥 - ۱۱۲ محمد ﷺ خاتم المرسلين ورسالته رحمة للعالمين.

المور المؤمنين المتقين يوم القيامة، ونصر الله لرسوله محمد ﷺ.



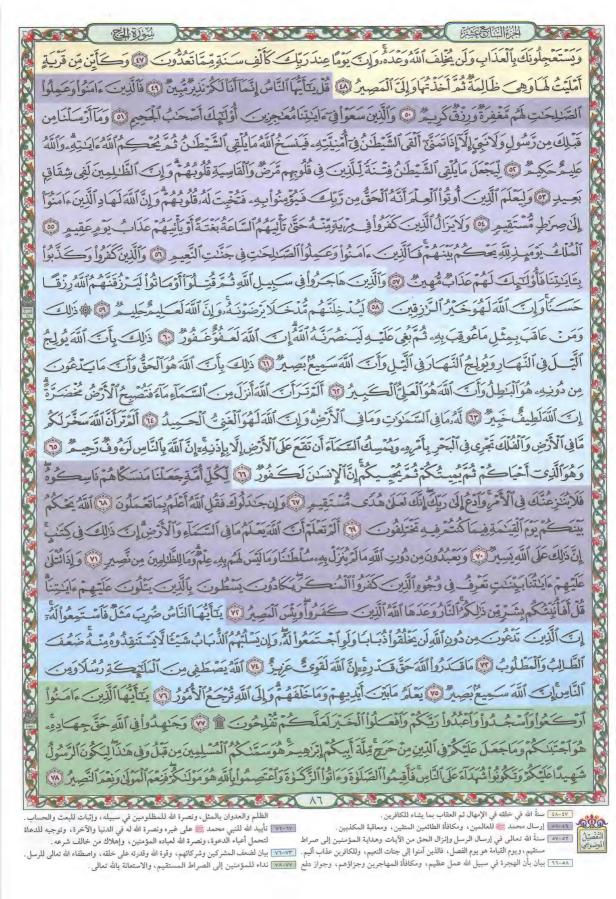





٨٢-٧٨ تذكير الله تعالى عباده بأفضاله ونعمه عليهم في كل شيء، وإنكار الكافرين لآيات الله، باطل بالرجوع إلى الدنيا واعتراف بالانحراف في الحياة الدنيا، وتبكيت لهم

وأدلة على وجود الله تعالى ونفى الشركاء عنه سبحانه."

لسخريتهم من المؤمنين، وفوز المؤمنين. ٩٨-٩٣ كلام النبوة أثناء تأدية الرسالة، والأسلوب الحسن هو الأسلوب النبوي، وتوجيه [١١٨-١١٥] غاية الحياة البشرية، وتعظيم الله وتوحيده، والدعاء المستمر لله تعالى بالمغفرة والرحمة.



وَأَنكِحُواْ الْأَيْمَى مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُّ وَإِمَا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُّ ﴿ وَالْسَتَعْفِف ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِقِ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْلًا ۅؘٵٮۛٛۅۿؠڝٚنمّالِٱللَّهِٱلَّذِيٓۦَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْفَنيَـٰتِكُمْ عَلَٱلْبِفَآء إِنْأَرَدْنُ تَحَضّْنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ فَيْنَ فَإِنَّاللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزُلْنَا ٓ إِلَيْكُرْءَ اينتِ مُّبِيّننتِ وَمَثَلًا مِّن ٱلَّذِينَ خَلَوْ أُمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْ قِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوَكَبُّ دُرِّئٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبُدَكِةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيَّتُهَا يُضِيَّ ۚ وَلَوَلَمْ تَمْسَسَّهُ نَا أَنَّ ثُورُ عَلَى ثُورِ بَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِ كَرَفِيهَا ٱسْمُهُ رَيْسَيِّحُ لَهُ رفِيهَا بِٱلْفُدُوقِ وَٱلْأَصَالِ ۞ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ جَّـَزَةٌ وَلَابَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَلِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَآءِ ٱلزَّكُوٰةَ يَخَافُونَ يَوْمَا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَ سُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ-وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ وَٱلَّذِينِ كَفَرُوٓاْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّةٍ إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدُ ٱللَّهَ عِندُهُ وَفَقَلْهُ حِسَابَةُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْكَظُلُمُ نَتِ فِي بَحْرِ لَّذِي يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ع مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَابٌ ظُلْمُتُ أَبِعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُّهُ وَلَمْ يَكُدُّيُ نَهُ أَقِمَ لَزَيَجْعَلِ ٱللَّهُ أَدُنُورًا فَمَا لَهُ وَمِن نُّورٍ فَ ٱلْمُرْسَرَأَنَّ ٱللَّهُ يُسَيِّحُ لُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَقَاتً ۖ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحَةٌ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الشَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُـنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وُكَامًا فَتَرَى ٱلْوُدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ - وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَدِفِيصِيبُ بِمِءَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ مَعَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِمِ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصُدِ ۞ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ الللْمُواللَّالِمُ اللْمُولِلْمُ الللْمُولِمُ اللْمُولِ لِا قُولِي ٱلْأَبْصَئِرِ 🥮 وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا أَبِّهُ مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَايَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَا لَقَدْ أَنزَلْنَآءَ اِينَتِ مُّبَيِّنَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَيِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُولَتِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِذَادُعُوٓ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن هُنُمُ الْحُقُّ يَأْتُو الْإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِ الْوَاتُوالُوا أَمْ يَخَافُون ۞ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْمٍ مَ وَرَسُولُهُ وَبَلْ أَوْلَتِهِ كَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُرَ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِمِمْ لَبِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُكِهِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ ٱطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَّ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا كَايُهِمَا كُلِّهِ مَا حُيْلَاتُمْ مَّا حُيْلَتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاحَلُ ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِيتُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنكُرْ وَعَكِملُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيرَ بِين قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمّْدِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُّمَا لِأَنْهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونِنِي لَايُثْمَرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَيعً دَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارَ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ وَٱلَّذِينَ لَمِّ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنكُمَّ ثَلَثَ مَرَّتِ مِّن مَبَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيا ابكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يرَةَ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْحِسْاءَ قُلَدُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُو وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدُهُنَّ طَوَّ فُورِي عَلَيْكُرْ بِغَضِّكُمْ عَلَى بَعْضِ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيدٌ ﴿ [٤٥-٤١] آياتُ الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى، والإعجاز الإلهي في كل م وتتابع الليلُّ والنهار عبرة للخلق، واختلاف أنواع خلق الله تعالى. ب كل صلاح في الوجود، ومن صفات جاء الله بيان بأن طاعة الله ورسوله هي الإيمان الأول، وعدم التحاكم إلى غير الله تعالى، ومقارنة بين المؤمنين الصادقين والمنافقين. المؤمنين وجزاؤهم ٢٠-٣٩] حياة الكفار ظلمات في ظلمات، وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً. ٥٥-٧٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله.



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لُولَا أُنِلَ عَلَيْ نَا ٱلْمَلَتِ عِكُةُ أَوْزَى رَبِّنا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُواْ كَبِيرًا ١٠٠ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِيكَةَ لَابْشْرَىٰ يَوْمِ ذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا إِنَّ وَقَدِمْنَا إِلَى ماعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَ لُهُ هَبَاءَمَّنتُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيَّرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْغَمَعِ وَيُزِلَا لَلْكَحِيدُ فَيُزِلَا لَلْكَحِيدُ الْمُوثُ ٱلْمُكُلُّ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنُ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَّيْهِ يَحْقُولُ يَدَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَرَّ أَتَّخِذْ فُلَانَّا خَلِيلًا ۞ لَقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِبَعْدَإِذْ جَاءَنِيُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَيْنِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرُّءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكِلْأِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيْلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلِا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُمُّلَةَ وَنِجِدَةٌ كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ فَقُادَكَ وَرَتَّلْنَكُ تُرْتِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسُنَ تَشْسِيلًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمُ أُوْلَكَمٍ كَ شَكُّرٌ مَّ كَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَ لَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتُبَ وَجَعَلْنَا مَعَ هُوَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَذَمَّرْنَاهُمْ مَّنْمُونِ الْمُوسَى ٱلْكِتُبَ وَجَعَلْنَا مَعَ هُوَ أَخَاهُ هَارُونَ وَيُرا نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ ٱغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبْرَنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى لَقَوْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءَ أَفْكَمْ يَكُونُواْ يُكِرُونَهُ أَبِلْ كَانُواْ لا يَرْجُوبَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَوْكِ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا (أ) إِنكَادَلَيْضِيلُنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلِآ أَن صَبَرْنَاعَلَيْهِاۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْمَذَابَمَنْ أَضَلَّ سِبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ا مَنِ أَتَّخَذَ إِلَاهَهُ وَهُولِهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثُرَهُمْ يَسْمَعُوبَ أَوْيَعْقِلُورَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَأَلْأَنْعَلَمُ بَلَّ هُمْ أَ<mark>ضَلَّ سَكِيلًا ۞ أَ</mark>لَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُثَرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَليْءِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْرٍ ﴾ يَدَى رَحْمَتِهِۦوَأَنزَلْنَا مِنَّالْسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْدِي بِهِ-بَلْدَةٌ مَّيْتَاوَنْسُقِيهُ. مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَكُمَاوَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكِّرُواْ فَأَبَحَأَكُمُ النَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيكُلِّ قَرْيَةٍ نِّذِيرًا ۞ فَلاَتُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَجَنِهِ دَّهُم يِهِ عِهَا ذَا كَبِيرًا ۞ ﴿ وَهُوَا لَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَلْذَا عَذْبُ قُرَاتُ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُسَبًّا وَصِهْرًّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا @ وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِۦ ظَهِ مِزًا ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَثِّرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِهِۦسَبِيلًا ۞ وَتُوكَّلْ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةِ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّا ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَّكُلْ بِهِ عَنِيرًا ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْنِ قَالُوْاُ وَمَا ٱلرَّحْنُ ٱنسَّجُدُلِمَا مَا أَمْرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا 🏦 🧐 نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِي إِسِرَجًا وَقَكَرًا ثَنِي بِرًا 🕲 وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَأَن يَدَّكَّرَأُوٓأَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُالرَّحْمَنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَىٰٓلْأَرْضِ هَوْنَا وَلِذَاخَاطَبَهُمُّ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالْواْسَلَىٰمَا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُوبَ لِرَبِّهِ مِّسُجَّ دًا وَقِيَكُمَّا ۞ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ ٓ إِن عَذَابَهَا كَانَ خَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِيبَإِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقَّثُرُواْ وَكُمْ يَقَثُّرُواْ وَكُمْ يَقَثُّرُواْ وَكُمْ يَقَثُّرُواْ وَكُمْ يَقَثُّرُواْ وَكُمْ يَقَثُّرُواْ وَكُمْ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَقْدُواْ وَكُمْ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَقُوا مُنَا إِنَّ فَي إِذَا وَكُمْ يَقُوا مُنَا وَيُوا مُنَا وَالْعُمْ وَالْعُواْ لَهُ يُعْرِقُوا وَلَهُ يَقَدُّواْ وَكُمْ يَعْلَى ٢٩ طلب المشركين إنزال الملائكة عليهم، وجحودهم واستكبارهم عن الإيمان وخسارة انعلال المشركين واتباعهم أهواءهم وعبادتهم غير الله سب أعمالهم يوم القيامة ، وندمهم على عدم اتباعهم الحق ، وتوجيه لاتخاذ الأصحاب الصالحين . وهــــــ آيات الله في الكون اعتباراً للمؤمنين وحجة على الكافرين، ومعجزات الله تعالى واه

٣٤-٣٠ تأييد الرسول ﷺ بالقرآن، وافتراءات باطلة من منكري نزول القرآن والرد عليها، وحشر والمشركون بعيدون عن الله ويعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم. الكافرين في النار لاستكبارهم على الحق جل وعلا.

و-٣٠] سنةُ الله تعالى في إهلاك المتمردين المتكبرين .

٣٥- ٦٢] رسولُ الله ﷺ البشير النذير، المتوكل على الله، المؤيَّد من الله، وبيان في خلق السموات والأرض بنظام عجيب كما ترون، وجعل الليل والنهار بصنعته البديعة لعباته تعالى.





الفصل يوم القيامة، المؤمنون إلى الجنة، والمجرمون إلى السعير حيث التحسر والندم. [١٥٩-١٤١] قوم صالح عليه السلام أصحاب الناقة الذين كفروا بالله وآياته ومعجزاته ولم يستجيبوا

١٢٢-١٠٥ قوم نوح عليه السلام ودعوته إياهم إلى تقوى الله ، واستكبارهم وإنكارهم اتباع البسطاء لصالح عليه السلام، فأهلكهم الله تعالى بصيحة جعلتهم كالرميم.



67/3/8/18/18/ وَحَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَٱنظُـرَكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْما ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ يلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤَمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُّ وَقَالَ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنِذَا لَمُوَّالْفَضَ لُ ٱلْمَبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسِ وَٱلظَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاحِنَكُمْ لا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمَّ لا يَشْعُونَ ١٠ فَابَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْأَشْكُر نِعْمَتَكَ أَلِّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَّ وَأَنْ أَعْلَ صَيلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّعْلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَّهُدَأَمَّ كَانَمِنَ ٱلْعُكَآبِبِينَ ۞ لَأُعَدِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أُوَّلُا أَذْبَحَنَّهُ ۚ أَوْلِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَجِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِمْتُك مِن سَبَا بِبَبَا يَقِينِ ﴿ إِنِي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمَلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّشَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَاللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِنَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْ لِنُونَ ۞ ٱللَّهُ كَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ هَ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِيينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَنِي هَسَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْمٍ ثُمَّ تَوَكَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرْمَاذَايَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْيَكَأَيُّهُ ٱلْمَكُوُّ إِنِّ ٱلْقِيَ إِلَيْ كِنَثُكُرِجُ ۞ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسُ<mark>عِ</mark> ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّاتَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَالِعَةً أَمَّا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞ قَا لُواْ خَنَ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأَمْرُ لِلَيكِ فَانظرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۞ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرِّيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً لِجَهْرِجُمُّ الْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَسُلِيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَننِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ قِمَّا ٓ اتَّمَاكُمْ بَلَ أَنتُرِبِهَدِيِّتِكُونِ فَقَرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْنِينَهُم بِمُثُودِلَّا قِبَلَ فَكُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَنغِرُونَ ۞ قَالَ يَتَأَيُّهُ ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَأْتِينِ بِعِرْشِهَا فَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ ٱنَاءَانِيكَ بِهِ عَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنَّى عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْرُيِّنَ ٱلْكِتْنِ ٱنْا ْءَلِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ وَفَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَقِي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأُمَّ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِةٍ - وَمَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَقُّ كُرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَاعَرْشَهَا نَظُرُ أَنَهُ نَدِى أَمْ تَكُونُ مِن ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَتْ قِلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ مُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَوِن قَبْلِهَا وَكُنَّا أَسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كُنضِينَ ﴿ قَيلَ لَمَا ٱۮڂٛڸۣٱلصَّرُّ ۚ فَلَمَّا رَأَتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاۚ قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّهُ مِّمَ وَأَيدِيرٌ قَالِدِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَننَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَقَدْأَ رَسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكِانِ يَغْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قِبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوَّمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْدِلُحُوبَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لنُبُيّ تَنَّهُ، وَأَهْ لَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَ إِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ إِنَّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَتَادَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ لِمَا ظَلَمُوٓأَ إِنَّ فِي فَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ عِدَ أَنَا تُونِ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْعِمُونِ ﴾ أَيِنكُمُ لَنا تُونَ ٱلرِّجالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهلُونِ ۖ ٣٧-٢٩] مشاورة ملكة سبأ قومها، وكانت امرأة عاقلة راشدة، ودليل على مبدأ المشورة. 11 إنعام الله تعالى على نبيه داود وسليمان عليهما السلام، ومرور سليمان عليه السلام على وادي النمل ومعرفته عظيم نعمة الله عليه، ودعاء سليمان عليه السلام ربه. ٢٤-٣٨] إحضار عرش بلقيس، وشكر سليمان عليه السلام الله تعالى على نعمه، ودخول بلقيس · ٢٨-٢ قصة الهدهد مع بلقيس ملكة سبأ، ووجوب تفقد الراعي رعيته واهتمامه بهم ، وبيان في الإسلام، ودليل على أن بلقيس كانت امرأة عاقلة وسريعة الاستجابة للحق. للأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله.

٥٤-٥٠ ثمودُ قوم صالح عليه السلام واستكبارهم على الحق، وتآمرهم على نبيهم، وتدمير الله لهم.



وَثْمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثْرِيَ فِرْعَوْنِ وَهَدَمَدنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونِ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرُمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيلٍۗ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحَزَقَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَٱلْنَقَطَ هُوَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْبَ وَهَنمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخَنطِعِينَ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْبَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَانَقْتُكُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوَّنَتَخِذُهُ وَلَدُاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرُمُوسَ فَلرِغًّا إِن كَادَتْ لَكُبْدِع يِمِـ لُولَا أَن رَبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةٌ فَبَصُرَتْ بِدِ عَن جُنْب وَهُمْ لا يَشْعُرُونِ ۞ ﴿ وَجَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفْلُونَدُ الْكُرُّ وَهُمْ لَهُ انصِحُونَ ١٠ فَرَدُدُننهُ إِلَىٰ أَيْهِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفْلُونَدُ الْكُرُّ وَهُمْ لَهُ انصِحُونَ ١٠ فَرَدُدُننهُ إِلَىٰ أَيْهِ عَلَىٰ كَّ نَقُرَّعَيْنُهَا وَلَا نَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَبَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون اللَّ وَلَمَا بَلَغَ أَشُدُهُ. وَأَسْتَوَى عَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ عَ وَهَنَامِنْ عَدُوِّقِهِ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّوِّهِ عَوْكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْةٍ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ مُكُوِّهِ عَوْكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْةٍ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ مُكُوًّا مُّضِلًّا مُّيِنُّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُمُّ إِنَّكُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَّا ٱكُوبَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُهُ وبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِغُةً وقالَ لَهُ ومُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ثُمْبِينٌ ۞ فَلَمَّا أَنْ ٱۯٳؘۮٲڽؠۜڟۣۺۜ؋ۣٲڵۜڹؽۿۅؘۘؗۼۮؖۊٞٞڷٞۿ۪ؗۘۘڡؘٵڡؔٵڶڮٮٛڡٛۅڛٙؿٲٞڗٞڔۣؽۮٲڹؾۛڨؾۘڶڹۣػڡٲڨؘڹ۫ڷٮٙڹۿٚڛۜٵ؋ٟٲ؇ۧۺڛؖٝٳڹڗؖڔۑڎٳڵۜٳٓٲڹڰؖڰۅڹؘجبَّاڒٙٳڣۣٲ؇ٛڗۻۣۅڡۜٵ تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُّ مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَيْ إِنِ ٱلْمَلَا يُأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِين ۞ فَنَجَمِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ غَيِي مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَنْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّ آن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللَّهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَنْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمْأَقَالَتَا لَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَاَةُ وَٱبُونِ اشَيْحُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلِّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىّ مِنْ خَيْرِفَقِ يُرُّ ۞ فَجَاءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِتَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَالِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرَةٌ إِن خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبَّنُقَ هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِ ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْـ رَافَحِنْ عِندِكٍ وَمَا أُرِيدُأَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصِّهَ لِلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَاٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعْذُونَ عَلَيًّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولٌ وَكِيلٌ ۞ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِنجَانِ ٱلظُّورِ نَارًّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيَّ عَاتِيكُمْ مِنْهُكَا بِخَبْرِ أَوْجَذُوةٍ مِّرِكَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ نَصْطَلُوكِ ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا ثُودِكِ مِن شَلِطِي ٱلْوَاوِٱلْأَيِّمَنِ فِٱلْفُقْعَةِٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَٱلشَّجَرَةِ أَنَ يَكُوسَيَ إِنِّ أَنَاٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينِ ۞ وَأَنَّ ٱلْقِعَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهْ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنًّ وَكِّن مُدْبِرًا وَلَمْ يُصَقِّبُّ يَنمُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَغَفّْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَّ وِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنُ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلاِيْدِة إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمًا فَسِقِيبَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافاً خَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَـٰرُونِ هُوَأَفْصِحُ مِنِي لِسِكانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنَي إِنِي آخَافُ أَن تُكَدِّبُون اللهُ عَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلايَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِنَا كُمَا أَنْتُمَا وَمَنِ الْغَلِبُونَ ١ ١٣-٧] ولادة موسى عليه السلام، وقرار فرعوني بقتل الأولاد من بني إسرائيل، وقرار إلهي ومكان، وبيان لقوة موسى عليه السلام والتجاؤه إلى الله، وقصة زواجه عليه السلام بتنشِئةِ موسى عليه السلام ورعايته على يد فرعون، ورجوع الطفل إلى والدته للإرضاع. ٢٢-٢٩ رجوع موسى عليه السلام إلى مصر، وتكليم الله تعالى له وتأييد، بالآيات العامة مباركة، وبلوغ موسى عليه السلام سن الرشد وانتصاره للحق. والمعجزات وتكليفه بدعوة فرعون إلى عبادة الله وتوحيده.

٢١-٢٠ هروب موسى عليه السلام إلى مدين. ٣٥-٣٣ خوف موسى عليه السلام من العقاب، وتأييد الله له بإرسال أخاه هارون عليه السلام معه ، وتأييدهما بحماية إلهية كاملة .

[٢٨-٢٧] موسى عليه السلام في مدين، وإن النفس الطيبة المحبة للخير تفعله في كل زمان





٧٥-٦٨ اصطفاء الله تعالى لمن يشاء من عباده، وهو صاحب الحكم المطلق والأمر، وإليه مرجع الخلق أجمعين، وتذكير الإنسان بضعفه وبنعم الله عليه، وخسارة وضلال للمشركين يوم القيامة.

 ۷-۱
 الادعاء يحتاج إلى برهان وشاهد، والدنيا دار اختبار وامتحان. ٨٠-٧٦ تكبر قارون على عباد الله وطغيانه، وقصة قارون عبرة في كل القرون من بعده ٩-٨ وجوب بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله. العقاب الإلهي لقارون، وندم الجاهلين، والدار الآخرة هي مسكن من تواضع لله ولعباده.

محمد الداء إلى محمد ﷺ وإلى أمنه بتشريفهم بالقرآن، وبعدم الميل إلى الكافرين، وتحذير

١٢-١٠ ادعاء الإيمان من المنافقين وعدم برهانهم عليه، وجزاء الكافرين الذين يدعون

الناس إلى معصية الله والشرك به ومضاعفة عقابهم.



الناليا النابي المستمرية المستمرة المستمرية المستمرة المستمرية الم ﴿ وَلَاتَّجَكِيدُلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُوۤاْءَامَنَّا بِٱلَّذِي ٱلَّذِلَ إِلَيْكُمْ وَ لِلَّهُنَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَحِدُّوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاكَ إِلَيْكَ أَلْكِتَابٌ فَٱلَّذِينَ ءَانْيَنْهُمُ ٱلْكِئَابُ يُؤْمِنُونَ بِدِّ- وَمِنْ هَتَوُّلاَءِ مَن يُؤْمِنُ بِدِّ-وَمَا يَجْمَدُ بِحَايِدَتِنَآ إِلَّا ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ أَسَّلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنَب وَلا تَضْظُهُ وبِيمينك ۚ إِذَا لَّازْتَابَ ٱلْمُبْطِلُوبِ ۞ بَلْ هُوَءَايَنتُ مَيِّنتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْمَكُ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِيمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن رَّبِيِّهُ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيثُ شَبِيتُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا آنَزَلْنَا عَلَيَّكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ قُلْكَهَٰ إِللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا أَيْعَكُمْ مَافِي ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهَانُواْ بِٱلْمِيطِلِ وَكَ فَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ ۞ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلآ أَجَلُ ثُسَمَّى لَجَآءَ هُوُالْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَتَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لايشْعُهُونَ ١٦٥) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ١٤٥ يَوْمَ يَعْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْمَا كُنْمُ تَعَمَلُونَ ١٠٠ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيّنى فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتُنَّهُم مِّنَ ٱلْمُنَّدِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخلِدِينَ فِهَأْ يَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْوَكِّلُونَ ۞ وَكَ أَيْنِ مِن دَاتِّبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَكَ إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ ۖ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِدِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ ٱحَتْمُوهُمْ لَايَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوُّ وَكِعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُّ لَوْڪَانُوْا يَعْ لَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهُ تُخلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُّرُواْ بِمَآءَ اتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞ أُوَلَمْ يَرُوّاْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا ويُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِيٱلْبَطِلِ يُقْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ١ هُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كُذِيًّا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَيْفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّاللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ المُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللللللّلْمِي الللللَّاللَّمِي الللللللللللللللَّالللللللللللَّاللَّمِي ا بِسْ لِسُّ السَّهُ الرَّحْزُ الرَّحِي الَّمْ آلُ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي آدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّرِ كَبَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِيضِع سِنِيرَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْ لَّا وَيُوْمِيلِ ذِيَفْ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ ﴿ يِنصّرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّ أَءُ وَهُوَ ٱلْمَنْ يِثُرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدُهُ, وَلَلَكِنَّ أَكَ مُرَّالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ فَيَ عَلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوَةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَلِفِلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِمِمُّ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآ بِرَبِيهِمْ لَكَيفُرُونَ ٥ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَيقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِآ ٱلْكِيْ مِمَّا عَمْرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَاثُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّرُكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَوُا ٱلشَّوَأَى آن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهِايَسْتَهْزِءُ ونَ ۞ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوبَ ۞ وَيَوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَا بِهِمْ شُفَعَتْ وَأُوكَ انُوا بِشُرَكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَيِذِينَفَرَّقُوبَ فَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمْلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ ﴿ 😥 الحوار مع أهل الكتاب والجدال بالتي هي أحسن، ودعوتهم إلى توحيد الخالق جل جلاله، 😘 جحود المشركين واستكبارهم وكفرهم بنعم الله، والدنيا زائلة فانية، والآخرة هي وهذا القرآن كتاب يؤمن به أولو العلم وما يجحد به إلا الظالمون. الحقيقية ودار السعادة، وفضل المجاهدين.

🗛 تبيين لأمية النبي محمد ﷺ، ورد على ضلالات المشركين بكل فصاحة القرآن الربانية . 💶 سورة الروم : حرب الوثنيين مع أهل الكتاب من الروم، وانتصار الروم على الفرس.

🗝 استفتاح بالعذاب من الله اقترحه الكافرون على الرسول 🏂، وإمهال الله لهم إلى أجل لن يؤخر . 🚺 نداء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وانقسام الخلق إلى فريقين، مؤمنين

خالدين في روضات الجنات وكافرين معذبين في الجحيم.

[ ٥- ١٠] دعوة للمؤمنين بالله لعبادته سبحانه وتعالى، وتكفل الله بأرزاق الخلق.

المُنورة السوفة وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايُسِتِنَا وَلِقَآ يَ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْ ءَ ايَنتِهِ عَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَـ رُّ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْ ءَاينتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ أَنشُسِكُمْ أَزْوَنِجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهِا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ وَهِنَ مَايَدْ لِمِ حَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَنْفُ ٱلْسِنَذِكُمُ وَٱلْوَزِكُمُّ إِنَّ فِى ذَلِكَ ٱلْأَيْتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنَّ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ ۚ وَكُمْ مِّن فَصْٰ لِيَّةٍ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ ٱلْآيَٰتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَن فِيء يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْيِء بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهِ ۚ آَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَننِهِ ١ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِفَّ حُمَّا إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ لَّهُ وَقَنْنِنُونَ ۞ وَهُواَ لَذِي يَبْدَ قُلْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَ أَهْوَرَ كَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعَلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ۞ ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَامِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُم مِّن مَّامَلَكَتْ أَيَّمَنْنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَ ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ أَهُوآءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ يَعْدِي مِلْوَكُ مَنْ أَصَلَّا ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ْفِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْها ۖ لَابْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّةِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيِّيْمُ وَلَلْكِرَبُ ٱلْصَّالَةِ اللَّهِ الْمَالِينِ خَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ اللَّهِ الْمَالِيَةِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلنَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَتَرْقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِ فَرِحُونَ ۞ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّدَ عَوْاً رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم مِّنْهُرَ هُمَّةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَتِيهِمْ يُشْرِكُونَ 🥡 لِيكَفُرُواْ بِمَاءَالْيَنْهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونِ 🥶 أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُهِما كَانُواْ بِدِيثُتْ رِكُونَ ۞ وَلِذَا أَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ لِمَاقَدُمَتْ أَيْدِيمُ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّافِ ذَلِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ 🚳 وَمَآءَا تَيْتُم مِّن رِّبَالِيَرُبُواْ فِيَ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن ذَكُوةٍ تُريدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُصِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِ يَكُمْ هُمَّ لَامِن شُرَكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَالْفَسَادُفِ ٱلْمَرِّوَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَّحِعُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِرْ وَجْهَكَ لِللِّينِ ٱلْقَيْحِمِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مُرَدَّلُهُ مِن أُلَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفُعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ مِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ لَيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامنُوُا وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصَّلِقِ إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَا وَمِنْ ءَاينِيهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَمُبَشِّرُتِ وَلِيُّذِيقَكُمْ مِّن تَحْمَيَهِ عَولِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ؞وَلِتَبْنَغُوّْا مِن فَصَّالِهِ؞وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَأَننَقَ مْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصّْرُ ٱلْمُوِّمِنِينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فِيَبْشُطُهُ، فِي ٱلسَّمَآءِ كَيَّفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُمِنْ خِلَلِكِّـهَ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِءمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمُّ يَسْتَبْشِرُونَ 🥨 وَ إِن كَانُوْا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ م مِّن قَبْلِهِ ع لُمُبْلِسِينَ ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثْرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَلِكَ لَمْحِي ٱلْمَوْتِي وَهُوكَانِ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ TV-IV الأمر بتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه، ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وآلائه 🔼 دعوة إلى التصدق وفعل الخيرات والإحسان، وتحريم الربا في أموال الخلق واجتناب الفساد، وبيان أن الله وحده يحيي ويميت، وإنزال البلاء والمحن على من يشرك بالله. في هذا الكون، وآيات الله في الكون تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم. [٤٠-٤٢] دعوة إلى التفكر والاعتبار بالأقوام السابقة ، فالمصير مصيران ، مصير أصحاب الجنة ٢٢-٢٨ ضلال المشركين بالله الذين لا يرضون أن بقاسمهم عبيدهم أموالهم، ودعوة لإقامة ومصير أصحاب النار وجزاؤهم من جنس أعمالهم. الدين الحق دين التوحيد والبعد عن الشرك ، وتأكيد على تجميع كلمة المسلمين وعدم التفرق. ٥٢-٤٦ دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته، وإرسال الرياح ونزول الأمطار بيد الله تعالى. ٣٧-٣٣ صلة الإنسان بربه وخالقه وميله للفطرة السليمة دين التوحيد.



 ١-٥ سورة لقمان : الحديث عن القرآن الكريم وأنه هداية للعالمين ، وصفات المؤمنين به . ١٩-١٦] مراقبة آيات الله في الكون، وبيان لسعة علم الله، وتوجيه للتخلق بمكارم الأخلاق واجتناب مساوئها. بيان عاقبة المستهزئين بالقرآن الصادين عن سبيل الله، ومصير المؤمنين بالقرآن العاملين به. ٢١-٢٠ آيات الله تعالى ونعمه حجةٌ على الكافرين وبها يخاطبهم الله تعالى.

[11-10] دلائل قدرة الله تعالى في خلق الكون بحكمة وإبداع معجز للعالمين.

(٢٨-٢٧ آيات الله والدلائل على قدرته لا تنتهي، وكلمات الله لا تعد ولا تحصى.













📭 العزة لله وحدّه، وهو الذي يقبل العبادة أو يرفضها، وقدرة الله تعالى في الخلق، 💶 ١٦٥٠ حوار إلهي مستمر، لاستمرار النعم التي لا تنتهي، وعدم التساوي بين الحق والباطل. ٧٨-٢٧ دلالات الكون على وجود الله لا تنتهي ، وبيان لفضيلة العلماء الذين تعلموا أسرار هذه الدِلالات.



الناليانيالونين المنالونين المنالون المن ﴿ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلِى قَوْمِهِ ءِمِنْ بَعْدِهِ مِنجُندِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِعِدَةً فَإِذَا هُمْ خَدَمِدُونَ ۞ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِّمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيشَتَهْنِ وَنَ ۞ أَلَمْ يَرَوْأَ كَمْ أَهْلَكُنَا قِبَالَهُم مِّرِ ﴾ أَلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمَ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرِجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْحُكُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنتِ مِّن نَجْيبِ لِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرُنا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمَّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُّوكَ ﴾ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ومِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَـ أُتُلَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَاۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرَجِ زِالْعَلِيمِ ۞ وَالْقَمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَاذِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ هَا لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلِّ فِي فَلْكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَءَايَةً لَمُّمْ ٱنَّا حَلْنَا دُرِّيَّتَهُمْ فِٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٩ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ ١٩ وَلِن نَّشَأَنْغْ رِقْهُمْ فَلاصَرِيخ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ١٩ إِنَّارَحْمَةُ مِّنَا وَمَتَعَاإِلَى حِينِ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَمُثُمُ اتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيَّدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُرُ لَعَلَكُرُ تُرْحُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ اَيكِةٍ مِّنْ اَيكِتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمَّ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَإِنَّ أَنتُمْ لِلَّا فِ ضَلَالِيُّمْ بِينِ (الله) وَيَقُولُونَ مَتَى هَنذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَجِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَالْاِيسْتَطِيعُونَ نَوْصِيَةً وَلَآإِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مَّرْقَدِنّاً هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَنِحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيُومَ لَا نُظْلَمُ نَفْشُ شَيْعًا وَلَا تُجَّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزْوَنَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ۞ لَمُتمْ فِهَا فَنكِمَةٌ وَلَمُمْ مَّالِدَّعُونَ ۞ سَلَتُمُّ قَوْلًا مِّن رَبِ رَحِيدٍ ۞ وَٱمْتَنُوا ٱلْمُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴿ ٱلْمَرَاعَهُ لَا إِلَيْكُمْ يَكْبَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطِانَّ إِنَّهُ ولَكُوعَدُ قُيِّينٌ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِ هَاذَا وِرَطَّ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْجِيِلًا كَثِيرًا ٓ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ۞ هَنذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَغْتِدُ عَلَىٓ أَفْرُهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَ انْواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَشَآهُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَآ الْمُسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَلْعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَلْبَغِي لَلْهَ وَإِنَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ ۞ لَيُمْذِرَمَنَكَانَحَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ۞ أَوَلَتَرَيِّرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم قِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ٱنْعَكَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَّلَنَهَا لَكُمْ فَمِنْهَا رَكُّو بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَمُّمْ فِيهَا مَنَ فِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ فَكُ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُتُمُّ عَصْرُونَ ۞ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبِيرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ ١٠ أَوْلَدْ يَرَ أَيِّ نسَكُ أَتَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ١٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ إِنَّ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَهَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُ فَ الَّذِي جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِٱلْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا ٱنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ ٱوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَى ٓ ٱن يَغْلُقَ مِثْلَهُمَّ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ الله إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ مُكُن فَيكُونُ ١٠٥ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴿ مصير أصحاب الجحيم المكذبين بآيات الله تعالى، وعداوة الشيطان الواضحة. ٣٢-٢٨ عقاب قوم حبيب النجار وإعراضهم عن الهدى ، وعاقبة الاستهزاء بالرسل. 🗤 🚾 آياتُ الله تعالى في الكون وكم فيها من دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته، ومعجزات 🔃 🕶 القرآن كلام الله الممنزل بالوحي، وتبرئة الرسول 🎉 من الشعر. التَّفْصِيلُ الموضوعِي

إلهية عظيمة، وإعراض المشركين عن الحق وفتنة العباد بعضهم ببعض. ٧٦-٧١ التسخير الإلهي في الكون للإنسان مظهر من مظاهر الإعجاز

ما - ١٤٠٥ انتظار الآخرة، ومشاهد من يوم القيامة وشقاء المكذبين بها.

^٨٣-٧٧ بداية خلق الإنسان، وأدلة على بعثه للقيامة العظيمة، وعبثه بالكلام في حق الله تعالى في الحياة الدنيا وغفلته المستمرة عن معنى الحق الإلهي عليه.

٥٥-٥٥ خاتمة التصديق بآيات الله تعالى، وتمتع المؤمنين الصادقين بالنعيم الأبدي الخالد.





الم الله السلام نبيُّ نصره الله تعالى في الدنيا على قومه. [١٨٢-١٧١] تأييد الله لعباده المرسلين ووعدهم بالنص

المتحان نبي الله يونس عليه السلام بالسجن في بطن الحوت، وفضيلة ذكر الله.

المال سورة ص: قسم إلهي برفعة وعظمة القرآن الكريم.

١٥٧-١٤١ دعاوى جاهلية باطلة لأهل الشرك بأن الملائكة إناثا. ا المشركين بما حل بالأقوام السابقة على الحق، وتذكير المشركين بما حل بالأقوام السابقة .





[٢٦-٢١] آيات الله في الكون مُوزعة على وقوع الآخرة، ومحاسبة الله تعالى للعباد فيها، والقرآن كلام ١-٠ سورة الزمر : إثبات لتنزيل القرآن من عند الله، والإخلاص لله في العبادة.

آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والخالق المنعم يستحق العبادة الخالصة. الله تعالى، والناس تجاهه صنفان مؤمن شرح الله صدره للإسلام وكافر به سيلقي الخزي الأبدي. 📭 حال المؤمن مع الله تعالى، وأمر للمؤمنين بالتقوى والصبر ولهم الجزاء الأمثل في الدنيا والآخرة. 💎 🔃 في القرآن أمثلة كافية واضحة عربية لا لبس فيها، وبيان بأن المموت نهاية كل مخلوق.





المنازلان فاع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُوفِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُرُنَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ بِرَيِّ وَرَيِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْ . يَكْنُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّكُ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ وَالْبَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبِّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِقُ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَنْهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُوۤ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ إِنِّ ٱخَاڤَ عَلَيْكُم مِّشْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُّودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُظُمْ مَا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنفَوْمِ إِنّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ يُوْمُ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّةٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ مُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ- حَقَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ-رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِدِلُونَ فِي ءَاينتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلطَنٍ أَتَدْهُمُّ كَثُرَمَقْتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ۞ وَقَالَ فِرْعُونُ يَنهَنَ مَن أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي ٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَعَبَ ۞ ٱسْبَعَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًا ۚ وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ؞وَصُدَّعَنِٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْفَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَنْفَوْمِ إِنَّمَا هَنْذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَّيَا مَتَنعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرِ أَوْأُنثُن وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدَّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ ۞ وَيَنقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِ ۖ إِلَّى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِإللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ ٱلْفَقْرِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَلُ ٱلنَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَلْفَرْضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ أَوْلُو بَالْعِبَادِ ﴿ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعُوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَى وُٱلِلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّ وَا إِنَّا كُلُّ فِيهَ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمْ بَيْنَ ٱلْفِيادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم مِ ٱلْبَيِّنَكِّ قَالُواْ بَالَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُوّاً ٱڵڪَىفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَ اوَالَّذِيبَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْكِتَنَبَ ۞ هُدَّى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ فِي فَأَصْبِرْ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِ لَذِنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي ءَايِكِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَكَنٍ أَتَكَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِبْرُقَاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنْ خَلْقِ ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَحْفُرَّ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَغْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ ٱلصَّدِاحِتِ وَلَا ٱلْمُسِوحَ وَقَلِيلًا مَّا أَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَا السَّاسِ اللَّهِ اللَّمَا أَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ ونهاية كل دعوة من الدعوتين، ونهاية آل فرعون السيئة في حياة البرزخ وعذاب ٣٣-٢٨ مؤمن آل فرعون صاحب العقل الراجح، والمقارنات الإيد ٥٢-٤٧ تبرؤ المستكبرين من أنباعهم يوم القيامة، وخسران الكافرين أجمعين، وطلب الكافرين الله للأمم السابقة، وضرورة النصح لجميع العباد. التخفيف من عذاب جهنم ، و نصر الله لرسله وللمؤمنين. ٣٥-٣٤] إقامة الحجة في الدعوة، ويوسف عليه السلام نبئي في بني إسرائيل، وطباعة الله على قلوب المتكبرين ٣٥-٨٥ مفارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى ٣٧-٣٦ كذب فرعون على نفسه وعلى من حوله في طلب البحث عن إله غيره. ثم محمدٌ ﷺ وصحابته، وأمرهم بالذكر والعبادة، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون. ٢٦-٢٨] دعوة مؤمن آل فرعون قومه إلى الهداية ، و إخلاصه في الدعوة ، وحرصه على هدايتهم ،



النافرية فصلات المعالمة المعال فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرُهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصْدِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ شَا فَإِنّ ٱُعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّشْلَ صَعِقَةِ عَادِوثَمُودَ ۞ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ٱلْاَتَعَبُدُ وَأَلِا ۖ ٱللَّهُ قَالُواْ لْوُشَآ ءَرَيُّنَا لَأَنْزَلَ مَلْتَجِكَةً فَإِنَّابِمَآ أَرْسِلَتُم بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أُولَمْ يَرُوْا أَبُ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَنِينَا يَجَحَدُونَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ رِيعًا صَرْصَرًا فِي آيَا مِنْحِسَاتٍ لِنَّذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمَّ لاَيْضَرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَى فَأَخَذَهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَخَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِ مَتَّمَ عَلَيْنَا قَالُوٓا أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أَصَاكُنتُ مِّ تَسْتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّفَكُرُ وَلَا ٱلصَاكُرُمُ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِكِن ظَننتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْادُ كَثِيرًا مِّمَاتَغْمَلُونَ ﴿ وَذِلِكُمْ ظَنَّكُوا أَلَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرَّدَ مَكُونَ فَأَصْبَحْتُم مِّن ٱلْخَنسِرِينَ 😭 فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّا أَرُ مَثْوَى لَمُنَّمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ﴿ وَقَيَّضْ مَنَا لَكُمْ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّابَيْنَ ٱيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّاهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسَمْعُواْلِهَٰذَاٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابَاشَدِيدَا وَلَنَجْزِيَتَّهُمْ ٱسَوَأَ ٱلَّذِي كَانُواْيعَمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أُعَدَاءَ اللَّهِ النَّارُّ لَمُثَمَّ فِيهَا دَارُا لُخُلُدِ جَزَاءً إِمَاكَا نُوْائِنا يَبْعَدُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا فَامِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلَهُمَاتَحْتَ أَقْدَامِنَالِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَايِنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْرَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَاكَيْكِ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا يَحَّذَنُوا وَٱبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ فَعْنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْأَخِرَةَ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْ تَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَ لَكُون ۞ نُزُلَامِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَحِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلِانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ آدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ،عَلَا وَأُكَّالُهُ وَكُ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلُقَّلُهَآ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ.بِالَّيْ لِوَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْعُمُونَ ٣ ۞ وَمِنْ اَينِهِۦأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْحِي ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ مَكَلَكُلِّ شَيْءٍ قِلِيرُّ ۞ إِنَّا لَذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اينتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُاً مَّ مَن يَأْقِيَ عِلَيْنَا يَوْمَ الْقِينَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُاً مَّ مَن يَأْقِيءَ عَلِمَنَا يَوْمُ الْقِينَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُاً مَّ مِنَا يَعْدُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ دُلَّكِنَبُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةِ- عَنزيلٌ مِّنْ حَكِيدٍ حَييدٍ ١٤٤ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّامَاقَدْ قِيلَ لِلرَّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَ وَوَذُوعِقَابٍ أَلِيدٍ ١٤٠ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أُعِّيمِيًّا لَّقَا لُواْ لَوْلَا فَصِّلَتْ ءَايْنُكُهُ ٓءَ الْجَحَيِيُّ وَعَرَبِكُ ۚ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامْنُواْ هُدَّى وَشِفَآهٌ ۗ وُٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِ مْ عَكَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿ فِي وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلِنَفْسِةٌ عَوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَيُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ 🚹 📆 جمع الكفار يوم القيامة وشهادة جوارحهم عليهم، وعدم إيمانهم بالله سبب لخلودهم في النار. 🔻 ٢٩-٣٧ آيات الله تعالى وقدرته في الكون أسباب للهداية، وخضوع المخلوقات لله سبحانه وتعالى. 👣 التظاهر بين الكافرين في كفرهم سبب لهلاكهم أجمعين، وقرناء السوء مهلكة لمن يتبعهم 🕩 التعالى له، والقرآن لكريم، وأنه هداية للبشر، وحَفظ الله تعالى له، والقرآن كتاب عرببي إلهي فيه هداية وشفاء للمؤمنين. من البشر والجن، وتبرؤ الكافرين بعضهم من بعض يوم القيامة . ت٣٠-٣٠ فوز المؤمنين المستقيمين العاملين بشريعة الله يوم القيامة، وتبشير الملائكة لهم بالجنة. (١٥-١١) رسالة موسى عليه السلام ودعوته، والقانون الإلهي في الجزاء والحساب.



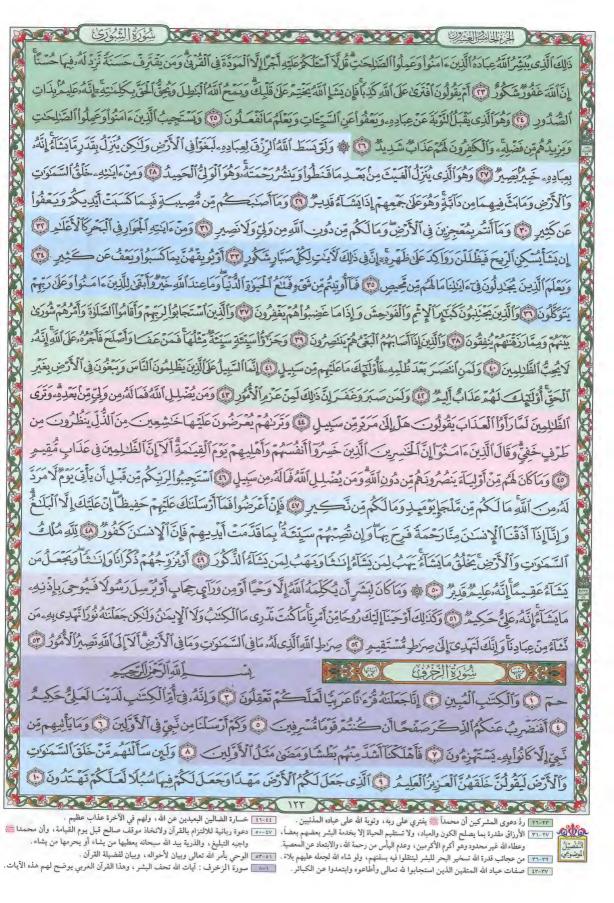

CESTIVE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْـتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُرُّ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِمَاتَرُكُبُونِ ﴾ لِلسَّتَوُءِاعَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَكَنَاهَلَا أُومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٠٠ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِمُونَ ١٥ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزِّءًا إِنَّ أَلْإِنسَكَ لَكُفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ أَضَّا نَدِمِعُ يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١ وَإِذَالْبِشِّرَأَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّمْيَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجَهُدُ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيمُ ١ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَجِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْيَنِ إِنَاقًا ٱشَهِدُواْ خَلْقَهُمُّ سَتُكْنَبُ شَهَكَ تُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ۞ أَمَّ الْيَنَاهُمُّ كِتَنَبَامِّن قَبْلِهِۦفَهُم بِهِۦمُسْتَمْسِكُونَ ۞ بَلْقَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓءَاثْرِهِمٍ مُّهْتَدُونَ ۞ وَكَذَٰلِكَ مَٱلْرَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآءَا بَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثنرِهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ﴿ قَنلَ أُولَوْجِمْ تُكُرُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُمُّ قَالْوَاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنظَ مَنَامِنَهُم فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى فَإِنَّهُ سَيَّهْ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ كَلِقِيَّةٌ فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلّ مَتَّعْتُ هَنَوُّلَاءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُّ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ شَٰبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذا سِحُرُّ وَإِنَّا بِهِ عَنْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا ثُنْزِلَ هَنذا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهُ مُّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ فَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتٍ لِيَتَنْخِذَبَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَيِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوَ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أَمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرْ بِٱلرَّحْ نِن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّ قِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِثْيُوتِهِمْ أَبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّرَكُونَ ۞ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتَ ثُمُّ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْأَنْيَا ۚ وَٱلْأَنْيَا ۚ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ ثُقَيِّضٌ لَهُ مُشَيِّطُنَا فَهُوَ لَهُ و فَرِينُ ١ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُهْ تَدُونَ ١ حَقِّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَدَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَيِثْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمَّ أَتَكُونِ فِٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُشَعِعُ ٱلصَّغَّاوُمَّةٍ وَٱلْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ۞ أَوْثُورِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِي ٱُوجِيَ إِلَيْكَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ مَلَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ۞ وَسْثَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ٱجْعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ عَايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَإِ يْهِ عَفَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞ فَكُمَّا جَآءَهُم عِاكِيْنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ١ وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنَ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّا لَمُهَ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَفَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَسْذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَعْقِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمِ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ يَنُّ وَلَا يَكَادُيُبِينُ ۞ فَلَوْلَآ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةُ مِّن ذَهَبٍ أَوْجَآءَ مَعَـ هُ ٱلْمَلَتِيكَ قُمْقَتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوِّمًا فَسِقِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٱلْآخِرِينَ ۞ ا وَلَمَّا صَّرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓاْءَ أَلِهَتُ نَا خَيْرٌ أَمْهُوْ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُوْ قَوْمُ بِمُونَ ۞ إِنْ هُو لِلْاعَبْدُ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِيٓ إِسْرَءِ يـِلَ ۞ وَلَوْنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنكُمْ مَلَتَإِكُةً فِٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۞ ١٤-٩ أدلة متعددة على وحدانية الله وتصرفه في الكون، وبعض نعم الله على العباد. ٣٥-٢٩] مقولات المشركين واعتراضهم، وتفاهة الدنيا وطلابها وسمو الآخرة وأصحابها. و الله على التراءات المشركين، وللناس من بعدهم، وردٌّ على التراءات المشركين، [٢٦-٢٦] عداوة الشيطان وأتباعه للمؤمنين ، والتحذير من اتباعه والاغترار بوساوسه. وتنزيه الله عن الصاحبة والوَلد، وذمَّ لتقليد الضالين، وحجة الكافرين في تقليد آباءهم وكيف دمرهم الله بذلك.

-٤-٤٠] الرسول ﷺ داع للفوز بالآخرة والجنة الخالدة وله مؤيدات من الله تعالى على قومه. ٥٦-٤٦ رَسَالَة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بآيات واضحات، والكافر تتسلط عليه الأهواء والشهوات وهو منكر لسلطان الحق والعقل، وطغيان فرعون واستعلاؤه وتدمير الله له ولقومه.

٢٨-٢٦ إبراهيم عليه السلام نبئ الله الذي لم يقلد الآباء وثباته على كلمة التوحيد.





١١-٧ تحذير وإنذار لمن يكفر بآيات الله تعالى.

[١٣-١٢] تعريف العباد بربهم وفضله عليهم في كل شيء.

[٢٠-٢١] بيان للفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال الخبيئة، ووعد الله للكافرين بسوء حياتهم وخاتمتهم [٢٦-٢٣] ضلال الكافرين بزعمهم أنه لا آخرة هناك والرد عليهم.

٣٥-٢٧] مشاهد من يوم القيامة، وخسارة المنكرين لها، ومشهد للأمم وهم في حالة ذل وخوف.





من أصحاب الجحيم، والبقين عند الرسول ﷺ والمؤمنين بالتوحيد لله.

٢٤-٢٠ أدعياء الإيمان هم المنافقون الذين لا يصدقون الله في سرائرهم

٢٩-٢٥ فضيحة المنافقين لتآمرهم على المسلمين واتباعهم الشيطان وعذاب الله لهم عند الموت.

الله وأعداء دينه لينتهوا عن الإنساد في الأرض، وحكم الأسرى، ومصير الشهداء وجزاؤهم المومنين ليثبتوا على ما هم عليه ونصرة الله لهم .









[٦-٣٨] العقاب الإلهي لفرعون وقومه بالغرق لتكذيبهم موسى عليه السلام.

🗤 الخلق الإلهي خلق عظيم، وآيات الله تعالى في الكون، وإنذار للكاثرين وللمشركين. 📉 عنولات قريش الكافرة، وإقامة الحجة عليهم، وتهديد للمشركين بالعذاب. ┰ - 🚾 تكذيب الكافرين للرسل، والموعظة لا ينتفع بها إلا مؤمن، وإنذار للكافرين وتهديدهم. 🚺 عصمة الرسول 🎇 من كيد الكافرين وأمر الله له بالعبادة والذكر .







المنورة الدرقيل هُوَ ٱلْأُوِّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّنهِرُوٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِرْ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِ يَعْلَدُ مَا يَلِجُ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهُ أَوهُومَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ فَالْهُ مُمَاكُ ٱلسَّمَاوِتِ ۉٵٛڵٲۯۻ۠ٷڸڶٛڵٮۜٙۏڗٛڿڠٵٞڵٲٛڡؙۉۯ۞ۑۛۅڸڿۘٵڵؾ۫ڶڣٵڵؠۜٞٵڕۉڽۘۅڸڿۘٵڵؠۜٞٵڒڣۣٱڵٙؾڸۧۉۿۏۼڸؿ۠ؠؚڹٚڶؾؚٵڵڞؖڎۅڕ۞ٵڡ۪ٮۛۛۏٲؠٳڷڵڽۅؘۯۺۅڸڡٷؖڶڣڠؖۅٲ مِمَّاجَعَلَكُمْ تُسْتَخْلَفِينَ فِيدٍّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَكُمَّ أَجَرُكِيرً ۞ وَمَالَكُورُ لا نُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَيِّكُرُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُّرُ إِن كُنُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَاينج بِيِّنَتِ لِيُخْرِ عَكُر قِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِّ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَهُ وَفُّ زَحِيٍّ ۞ وَمَا لَكُوْ ٱلَّا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيزَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلٌ أَوْلَيَهِ كَأَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا كَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ ۗ أَجُرُّكُرِيمُّ۞ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُوْمِينِ وَٱلْمُوْمِ مَنْ مَيْ مُنْ أَيْدِيهِمْ وَيِأْيَمُنِهِم بَشَرَيكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَنَتُ تَجْرِي مِن تَعْنِهَ ٱلْأَنَّهُ رُحْفِلِينَ فِيها ۚ ذَٰلِكَ هُو ٱلْمُوْزُ ٱلْمَظِيمُ اللَّهُ يَوْمُ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن فُرِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَزَاءَكُمْ فَٱلْتِيسُواْ ثُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِلُّهُ بَا كَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِنَكُمْ فَنَنتُمْ ٱنفُسَكُمْ وَتَرَبَّقَتْتُمُ وَٱرْبَقَتْتُمْ وَآرَبَقْتُمْ وَكَرَبَّتُمْ وَكَرَبَّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكَرَبِّعْتُمُ وَكُرُبُعْتُمُ وَكُرُبُعْتُمْ وَكُرُبُعْتُمُ وَكُرِيْعَتْتُمُ وَكُرُبُعْتُ مُ وَكُرُبُعْتُمُ وَكُرْبُعْتُ فَعَلْمُ وَكُرُبُونُ فَيَعْتُمُ وَلَيْكُونُ وَكُمْ وَلَوْبُونُ وَمُعْتَلِقُونُ وَمِنْ فَي حَتَى جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَالْيُومَ لَا يُؤخَذُ مِن كُمْ فِذَيَّةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَن كُمُ ٱلنَّارِّ هِيَ مَوْلَ كُمْ وَبِلِّسَ ٱلْمَصِيرُ ١ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ عَقْلُونُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُمُّ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْ يَهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُّ ٱلْآيَدِتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَنتِ وَأَقَرْضُواْ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُّ كَرِيدُ ﴿ وَٱلَّذِينَ امَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُعِندَرَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَاينيتنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ۞ ٱعْلَمُوٓ ٱلنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلذُّنْيَا لَعِبُّ وَلِمُوَّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنْكُمْ وَتُكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ كَشُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَنِبَانُهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا ۗ وَفِ ٱلْآخِزَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُورِ ۞ سَابِقُقَ ٓ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ اَمَنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِةٍ ـ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْ لِ أَن نَبْراً هَا ٓ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ لَا كَتَاكُمُ لَا قَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَا تَكُمْ وَلَا تَفْ رَحُواْ بِمَآءَا تَنكُمُ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا وُالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئنبُ وَٱلْمِيزَابِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ وِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، وَرُسُلَهُ ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلتُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنَّهُم مُّهَّتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ ١٠ مُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى عَائَدهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْتُ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيُمُ وَءَاتَيْنَكُ أُلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبَنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَاءَ رِضْوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمْ ٱجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مُنَهُمْ فَنسِقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوُّتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْيَهِ عِوَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِتَكَنِيعَامَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلِ بِيَدِٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١-١ سورة الحديد: تمجيد الله جل جلاله وبيان لصفاته وقدرته التي دل عليها خلقه. [٢١-١٨] بيان لحقيقة الدينا وزخرفها وما فيها من متاع وسرعة نهايتها، وفي الآخرة جزاء الأعمال → ١١٠ دعوة للإنفاق في سبيل الله إلى جميع المؤمنين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأنه. ٢٤-٢٢ التسليم لله تعالى، والصبر على هذه الدنيا، والرضا بقضاء الله وقدره. ١٥-١٧] مشهد من مشاهد الآخرة ، يظهر فيه الفريقان أصحاب الجنة والنور يحبط بهم ، والمنافقون ٢٧-٢٥ آياتُ الله ورسله للبشر، والغاية في إرسال الرسل هداية الناس وإنذارهم

أصحاب النار وقد أحاطت بهم الظلمة من كل جانب وقد أسقط في أيديهم بسوء مقامهم. ١٧-١٦ دعوة للمؤمنين للتوبة إلى الله، والخشوع له تعالى، وتحذير من قسوة القلب.

الفضل والهداية والإيمان بيد الله يجعله لمن يشاء من عباده.

٢٩-٢٨ نداء بالتقوى للمؤمنين ليزداد نورهم، وليغفر الله لهم، وبيان لأهل الكتاب أن





















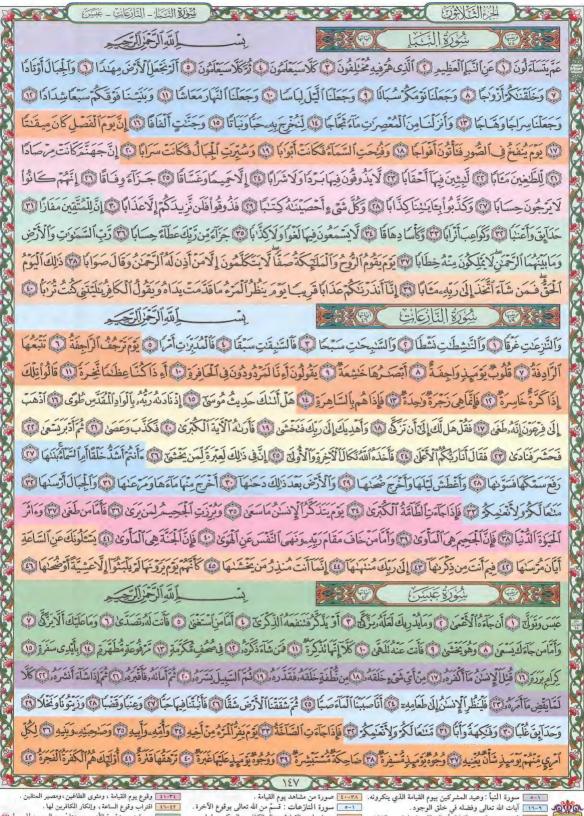

٧٢-١٧ طبيعة الإنسان في التكذيب وجحوده لنعمة ربه عليه

٣٢-٢٤ قدرة الله تعالى وفضَّله تعالى على البشر في تسخير الكون لهم.







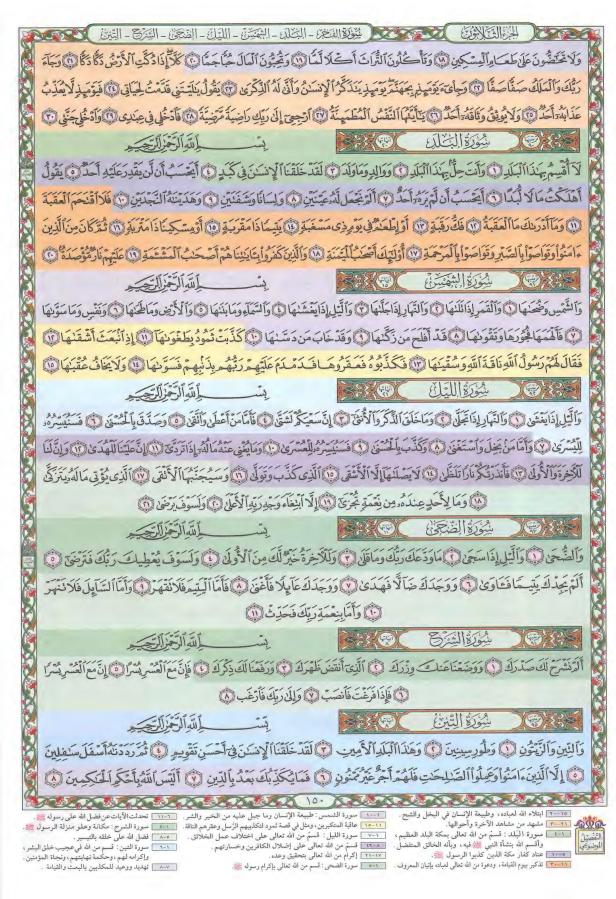



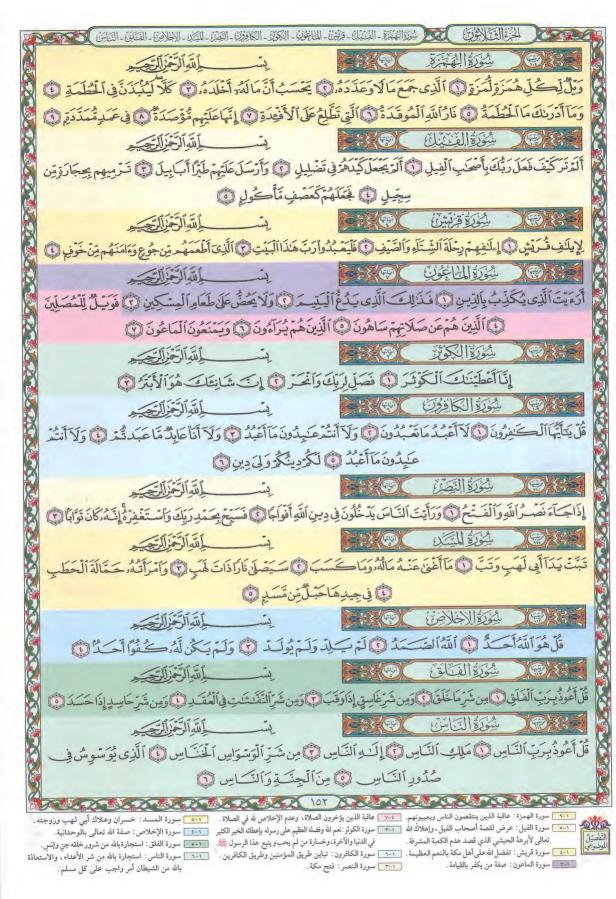

## 

| 4,00 |                  |        |      |                                         |  |  |  |  |
|------|------------------|--------|------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|      |                  | 'segue | ريخي | الشُّورَة                               |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 157    | VV   | المرُسَلات                              |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 124    | VA   | النّبا                                  |  |  |  |  |
|      | مكيته            | 124    | V9   | التّازعَات                              |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 124    | ۸.   | عَـبَسَ                                 |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 181    | AI   | التكوير                                 |  |  |  |  |
|      | مكية             | 181    | 7.8  | الانفطار                                |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 151    | ۸٣   | الطفقين                                 |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 151    | AE   | الانشقاق                                |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 129    | 10   | البشروج                                 |  |  |  |  |
|      | مكية             | 129    | ٨٦   | الطارق                                  |  |  |  |  |
|      | مكية             | 189    | ۸۷   | الأعشلي                                 |  |  |  |  |
|      | مكتية            | 189    | ٨٨   | الغاشية                                 |  |  |  |  |
|      | مكية             | 189    | ٨٩   | الفَجْر                                 |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 10.    | ۹.   | البسلد                                  |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 10.    | 91   | الشَّمْس                                |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 10.    | 95   | الليتال                                 |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 10.    | 94   | الضمي                                   |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 10.    | 92   | الشترة                                  |  |  |  |  |
|      | مكية             | 10.    | 90   | التِّين                                 |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 101    | 97   | العساق                                  |  |  |  |  |
|      | مكتية            | 101    | 97   | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |  |
|      | مَدَنية          | 101    | 9.4  | البيتة                                  |  |  |  |  |
|      | مدنية            | 101    | 99   | الزّلزّلة                               |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 101    | ١    | العاديات                                |  |  |  |  |
|      | مكيتة            | 101    | 1.1  | القارعة                                 |  |  |  |  |
|      | مكية             | 101    | 1.5  | التّكاثر                                |  |  |  |  |
|      | مكية             | 101    | 1.4  | العصر                                   |  |  |  |  |
|      | مكية             | 107    | 1.2  | المشمزة                                 |  |  |  |  |
|      |                  | 107    | 1.0  | الفِيْل                                 |  |  |  |  |
|      | مكية             | 107    | 1.7  | قُ كُريش                                |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 107    | 1.7  | المتاعون                                |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 107    | ١٠٨  | الكويثر                                 |  |  |  |  |
|      | مکیّة<br>مَدَنیة | 104    | 11.  | الكافرون                                |  |  |  |  |
|      | مدىيە            | 104    | 111  | النصر                                   |  |  |  |  |
|      | مليه             | 101    | 111  | الإخلاص                                 |  |  |  |  |
|      | مكتة             | 107    | 111  | الفكوص                                  |  |  |  |  |
|      | مكية             | 104    | 112  | النكاس                                  |  |  |  |  |
|      | -                | 101    | 116  |                                         |  |  |  |  |

| مَ السِّولِ وَبِنَا إِلَيْدُولِا |        |         |              |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------|---------|--------------|--|--|--|--|
|                                  |        |         |              |  |  |  |  |
|                                  | " Sale | رهي الم | الشُّورَة    |  |  |  |  |
| مكتة                             | 117    | 49      | الزُّمَــُرُ |  |  |  |  |
| مكتة                             | 111    | ٤.      | عتافر        |  |  |  |  |
| مكتية                            | 17.    | ٤١      | فُصِلَت      |  |  |  |  |
| مكتة                             | 177    | 25      | الشتويئ      |  |  |  |  |
| مكتة                             | 174    | ٤٣      | الرّخــُرف   |  |  |  |  |
| مكتة                             | 170    | ٤٤      | الدّخان      |  |  |  |  |
| مكتية                            | 177    | ٤0      | انجاشكة      |  |  |  |  |
| مكية                             | 177    | 27      | الأحقاف      |  |  |  |  |
| مكنية                            | 171    | ٤V      | عَدّد        |  |  |  |  |
| متنية                            | 179    | ٤٨      | الفتتع       |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 14.    | 29      | المحُجرَات   |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 121    | 0.      | ق_           |  |  |  |  |
| مكتية                            | 121    | 01      | الذّاريَات   |  |  |  |  |
| مكتية                            | 144    | 70      | الطثور       |  |  |  |  |
| مكيته                            | 144    | ٥٣      | النَّجْم     |  |  |  |  |
| مكتة                             | 144    | 02      | القتمر       |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 145    | 00      | الرِّحان     |  |  |  |  |
| مكيّة                            | 100    | 07      | الواقعكة     |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 100    | OV      | المحتديد     |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 127    | ٥٨      | الجادلة      |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 127    | 09      | المحشر       |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 18%    | ٦.      | المُتَحِنَة  |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 149    | 71      | الصِّف       |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 149    | ٦٢      | الجُمْعَة    |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 12.    | -1 hr   | المنتافِقون  |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 12.    | 72      | التغكابن     |  |  |  |  |
| مَدَنية                          | 121    | 70      | الظلاق       |  |  |  |  |
| مكنية                            | 121    | 77      | التحشيم      |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 188    | VF      | المثلا       |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 127    | ٦٨      | القسكم       |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 124    | 79      | أكحَاقَّـة   |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 124    | ٧.      | المعكارج     |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 1 2 2  | ٧١      | المُوج       |  |  |  |  |
| مكية                             | 1 2 2  | Vr      | الجن         |  |  |  |  |
| مكية                             | 120    | ٧٣      | المُصرَّمل   |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 120    | VŁ      | المتَحِر     |  |  |  |  |
| مكيتة                            | 120    | Vo      | القِيامَة    |  |  |  |  |
| مكنية                            | 127    | ٧٦      | الإنستان     |  |  |  |  |

| الشّورة في المنتورة  |         |         |          |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------|--|--|--|--|
| البَقَ وَ البَق ا |         | 'series | ر في الم | الشُّورَة   |  |  |  |  |
| النياء عبران المنابة النياء المنابة النياء المنابة ال | مكيتة   | 1       | ١        | الفاتحة     |  |  |  |  |
| الأنفاء المنتفاء الم | مَدَنية | 7       | 7        | البَقــَرَة |  |  |  |  |
| الأنعام المراقعة الم | مَدَنية | 1 8     | 7"       | آلعِمْرَان  |  |  |  |  |
| الأنفال الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مَدَنية | 4.      | ٤        | النِّسَاء   |  |  |  |  |
| الأعْ الله المنته الأنفال الم المنته | مَدَنية | 44      | 0        | المسائدة    |  |  |  |  |
| الأنفال الم منية التوبكة الم التوبكة التوبكة التوبكة التوبكة الم التوبكة التوبكة التوبكة التوبكة الم التوبكة التوبكة التوبكة الم التوبكة  | مكية    | mm      | ٦        | الأنعام     |  |  |  |  |
| التوب التيب الترب الترب التيب الترب | مكيته   | 49      | V        | الأعراف     |  |  |  |  |
| بَهُ وَسُونِ الْ ١٠ مَلِيَة هُوسُونِ الْ ١٠ مَلِية الْرَعِيْدِ الْ ١٠ مَلِية الرَّعِيْدِ الْمَا ١٠ مَلِية الرَّعِيْدِ الْمَا ١٠ مَلِية الرَّعِيْدِ الْمَا ١٠ مَلِية النِحْوْلُ ١٠ مَلِية النِحْوْلُ ١٠ مَلِية الْمَا مِلْ مَلِية الْمَا مِلْ مَلِية النَّحْوْلُ ١٠ مَلِية الْمَا مِلْ مَلِية الْمَا مِلْ الْمِيْدِ الْمَا مِلْ الْمِيْدِ الْمَا مِلْ الْمَا مُلِية الْمُا مُولُ الْمَا مُلِية الْمُا مُولُ الْمَا مُلِية الْمُا مُولُ الْمَا مُلِيّة الْمُا مُولُ الْمَا مُلِيّة الْمُا مُولُ الْمَا مُلِيّة الْمُلْمُونُ الْمَا مُلِيّة الْمُلْمُ مُلِيّة الْمُلْمُونُ الْمَا مُلْمُلُونُ الْمَا مُلِيّة الْمُلْمُونُ الْمَلِيّة الْمُلْمُونُ الْمَا مُلْمُلُونُ الْمَا مُلْمُلُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمَا مُلْمُلُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُونُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ        | مَدَنية | 20      | ٨        | الأنفال     |  |  |  |  |
| هُوهِ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدّنية  | ٤٨      | 9        | التوبة      |  |  |  |  |
| را الرعب المراهية الراهية الراهية المراهية المراه        | مكتية   | ٥٣      | ١.       | يۇنىت       |  |  |  |  |
| الرهيم الرهيم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكيتة   | 70      | 11       | هيود        |  |  |  |  |
| ابراهی التحث التحت التح | مكيتة   | 7.      | 15       | يۇسىف       |  |  |  |  |
| النحث المنته النحث المنته النحث المنته المن | مكنية   | 75      | 15       | الرّعثد     |  |  |  |  |
| النحث له ١٦ ١٦ مكتة النحث المحشف ١٨ ١٧ مكتة الكهف ١٨ علية الكهف ١٨ علية مكتة مكتة الأبنياء ١١ ١٨ مكتة المؤمنون ٣٣ ١٨ مكتة النشور ٢٣ مكتة الشعراء ١٠٥ ١٠٠ مكتة الشعراء ١٠٥ ١٠٠ مكتة الشعراء ١٠٠ ١٠٠ مكتة المتشرقان ٣٠ ١٠٠ مكتة التشرقان ٣٠ ١٠٠ مكتة التشرقان ١٠٠ مكتة التشرقان ١٠٠ ١٠٠ مكتة التشرقان ٣٠ | مكيتة   | 70      | 12       | إبراهيتم    |  |  |  |  |
| الأبسراء ١٧ الا مكتة الكهف ١٨ علام المتة من الكهف ١٩ على المتة من الكهف ١٩ على المتة من الكهف ١٩ على المتة الأبنياء ١٩ على المتنة المؤمنون ١٩ على المتنة الفضوان ١٩ على المتنة المتناة المتنة المتنة المتنة المتناة المتناق المتناة المتناق المتنا | مكيتة   | 77      | 10       | الحِجْر     |  |  |  |  |
| الكهف ١٨ كنية منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيتة   | ٦٨      | ١٦       | النّحسُل    |  |  |  |  |
| مرية مرية مرية مرية مرية مرية مرية مرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكتة    | VY      | ١٧       | الإستراء    |  |  |  |  |
| طنه الأنبياء الم الم المتة المؤمنون الم المتة المؤمنون الم المتة المؤمنون الم المتة المؤمنون الم المتة المؤمنون الم المتة المؤمن الم الم المتة المؤمن الم المتة المؤمن الم المتة المؤمنان الم المتة المؤمنان الم المتة المؤمنان الم المتة المؤمنان الم الم المتة المؤمنان الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكية    | ٧٤      | 11       | الكهف       |  |  |  |  |
| طله الأنبيتاء الأنبيتاء الأنبيتاء الم المتة المؤمنون الم الم المتة المؤمن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مكيتة   | VV      | 19       | مَهِ مَا    |  |  |  |  |
| المؤمنون ٢٣ مكية المؤمنون ٢٣ مكية المؤمنون ٢٩ مكية النشور ١٩ مكية الفشرةان ١٩ مكية الشعراء ١٩ مكية الشعراء ١٩ مكية القصر ٢٩ مهم مكية القصر ٢٩ مهم مكية القصر ١٩ مهم المنية المنتجدة ٢٩ مهم مكية المنتبة المنت | مكتية   | Vq      | ٢.       |             |  |  |  |  |
| المؤونون ٢٢ مكية النشور ٢٤ مكية الفشوان ما ٢٤ مكية الفشوان ما ٢٩ مكية الشقراء ٢٩ مكية الشقراء ٢٩ مكية النشور ٢٩ مكية القراء ١٠٠ ٢٩ مكية القراء ١٠٠ مكية المتابع ١٠٠ مكية الشيافات ٢٩ ما مكية المتابع ١٠٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع المتابع ١١٠ مكية المتابع المتابع المتابع مكية المتابع المتابع ١١٠ مكية المتابع ال | مكتة    | ٨٢      | 17       |             |  |  |  |  |
| المؤونون ٢٢ مكية النشور ٢٤ مكية الفشوان ما ٢٤ مكية الفشوان ما ٢٩ مكية الشقراء ٢٩ مكية الشقراء ٢٩ مكية النشور ٢٩ مكية القراء ١٠٠ ٢٩ مكية القراء ١٠٠ مكية المتابع ١٠٠ مكية الشيافات ٢٩ ما مكية المتابع ١٠٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع ١١٠ مكية المتابع المتابع ١١٠ مكية المتابع المتابع المتابع مكية المتابع المتابع ١١٠ مكية المتابع ال |         | Λ٤      | 77       | الحسبة      |  |  |  |  |
| الفَصُوْقان مِ ٢٩ مَا لَيْهُ الشَّعَرَاء ٢٦ مِ مَلَيْهُ الشَّعَرَاء ٢٩ مَلِيَةُ الشَّعَرَاء ٩٥ مَلِيَةُ الفَصَصِ ٢٨ مِ مَلِيةِ الفَصَصِ ٢٨ مِ مَلِيةِ الفَصَصِ ٢٨ مِ مَلِيةِ الفَصَرَاء ٢٠٠ مَلِيةِ الفَصَرَاء ٢٠٠ مَلِيةً الفَصَرَاء ٢٠٠ مَلِيةً الفَصَرَاء ٢٠٠ مَلِيةً المُحْرَاء مِلْء مَلِيةً المُحْرَاء مَلِيةً المُحْرَاء مَلِيةً المُحْرَاء مَلَاء مَلِيةً المُحْرَاء مِلْء مَلِيةً المُحْرَاء مَلِيةً المُحْرَاء مَلِيةً المُحْرَاء مَلِيةً المُحْرَاء مَلَاء مَل | مكيتة   | AV      | 74       | المؤمنون    |  |  |  |  |
| الشَّعَرَاء ٢٦ مَلَيَّة الشَّعَرَاء ٢٧ مَلَيَّة الشَّعَرَاء ٩٥ ٢٧ مَلَيَّة الفَصَصْ ٢٨ ٩٧ مَلَيَّة الفَصَصْ ٢٩ ٢٠٠ مَلَيَّة الفَضَرَّ ٢٩ ٢٠٠ مَلَيَّة الفَضَرَّ ٢٩ ١٠٠ مَلَيَّة الفَصَان ٢١ ١٠٠ مَلَيَّة الفَصَان ٢١ ١٠٠ مَلَيَّة الفَصَان ٢٣ ٢٠٠ مَلَيَّة الفَصَان ٢٣ ٢٠٠ مَلَيَّة الفَصَان ٢٠ ١٠٠ مَلَيَّة فَا الضَّافات ٢٠ ١١١ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٧ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٧ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٠ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٠ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٠ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٠ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ٢٠ ١١٣ مَلَيَّة الفَصَافات ١١٣ ٢٧ مَلَيَّة الفَصَافات ١١٣ ٢٧ مَلَيْة الفَصَافات ١١٣ ٢٧ مَلَيَّة الفَصَافات ١١٣ ٢٧ مَلَيَّة الفَصَافِيَّة الفَصَافِيْنَة الفَصَافِيَّة الفَصَافِيَّة الفَصَافِيَّة الفَصَافِيَّة الفَصَافِيَّة الفَاقِيِّة الفَصَافِيَّة الفَاقِيْنَة الفَاقِيْنَةُ الفَاقِيْنَانَانَ الفَاقِيْنَانِيْنَانَانَ الفَاقِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانُ الفَاقِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِيْنَانِ | مَدَنية | 19      | 52       | النشور      |  |  |  |  |
| النّهُ مُل اللهُ مَليّة الفَصَحُ اللهُ ال | مكتة    | 91      | 50       |             |  |  |  |  |
| الفَصَحُ ٩٧ ٢٨ مَليَة الفَصَحُ ١٠٠ ٢٩ مَليَة الفَاكَرُوم ٢٠٠ مَليَة الحَدِيث ١٠٠ مَليَة الحَدِيث ١٠٠ مَليَة الشَّرِف ٢٠٠ مَليَة الشَّرِث ٢٠٠ مَليَة الشَّرِث ٢٠٠ مَليَة الأحرَاب ٢٠٠ مَليَة الأحرَاب ٢٠٠ مَليَة الشَّرِث ١٠٨ ٣٤ مَليَة فَا طِحْ ١٠٠ مَليَة فَا طِحْ ١٠٠ مَليَة الضَّافات ٣٧ ١١١ مَليَة الصَّافات ٣٧ مَليَة المَليَة الصَّافات ٣٧ ١١٣ مَليَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكتة    | 94      | 17       | الشُّعَرَاء |  |  |  |  |
| العَنكِوت ٢٩ مَليَة العَنكِون ١٠٠ مَليَة السَّوْمِ ٢٠٠ مَليَة السَّحْدَة ٢١ مَاء مَليَة السَّحْدَة ٢١ مَاء مَليَة الأحزاب ٢٣ مَاء مَليَة الأحزاب ٢٣ مَاء مَليَة المَر مَليَة المَر مَليَة السَّحْدَة ٢١ مَاء مَليَة السَّمَا مَليَة السَمَا مَليَة السَّمَا مَليَة السَّمَا مَليَة السَمَا مَليَة السَمَا مَلْمَا مَلِيَة السَمَا مَلْمَا مَلْمَامِ مَلْمَا مَلْمَامُ مَلْمَا مَلْمَامُ مَلْمُ مَلْمُلْمَامُ مَلْمَامُ مَلْمَامُ مَلْمُ مَلْم | -       | 90      | 21       | النَّـمْل   |  |  |  |  |
| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | 97      | 17       | القصَصَ     |  |  |  |  |
| الشَّهُ لَهُ ١٠٤ ٢١ مَلَتِهُ السَّهُ مُلَةِ السَّهُ الْلَهُ مِنْ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه | مكية    | 1       | 19       | العَنكبوت   |  |  |  |  |
| السَّجْدَة ٢٢ مَلَيَة<br>الأحزَاب ٢٣ مَنيَة<br>الأحزَاب ٢٠٨ مَلَيَة<br>سَسَبَأُ ٤٤ مَامَ مَلَيَة<br>فَاطِد ٢٥ مَالَ مَلَيَة<br>يَسِنُ ٢٦ مَلَيَة<br>الصَّافات ٣٧ مَلَيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       | 1.4     | ٣.       | الــــــُوم |  |  |  |  |
| الأحزاب ٢٣ منية الأحزاب منية ما منية المحراب ما منية المحراب ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       |         | 121      | القمان      |  |  |  |  |
| سَــبَأُ ٢٤ ١٠٨ مَليَة<br>فَــاطِـر ٣٥ ١١٠ مَليَة<br>يَبَرِث ٣٦ ١١١ مَليَة<br>الصَّافات ٣٧ مَليَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |         | 126      | السَّجْدَة  |  |  |  |  |
| فَ اطِد ٢٥ مَلَيَةُ<br>يَسِنْ ٣٦ مَلَيَةُ<br>الصَّافات ٣٧ مَلَيَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |         | 77       |             |  |  |  |  |
| يَسِنِ ٢٦ ١١١ مَلَيَة<br>الصَّافات ٢٧ ١١٣ مَلَيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |         | 72       |             |  |  |  |  |
| الصَّافات ۲۷ ۱۱۳ مَلْتِهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -       |         | 10       | فاطر        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -       |         | hal      |             |  |  |  |  |
| ص ۱۱۱ مکیة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |          | الصّافات    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكتة    | 112     | ٣A       | ص           |  |  |  |  |

## المالية المالية

اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي بالقُرْءَ انِ وَٱجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَانْسِيَّتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلَفَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبَّ الْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَيِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمُسَأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرًالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرًالثَّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًالْمَاتِ وَثِيِّتْنِي وَثِقِّلْمَوانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَأَرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱغْفِرْ خَطِيمًا تِي وَأَسْأَلْكَ الْعُلَامِنَ الْجُنَّةِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلْكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَلِكَ وَعَزَائِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَرَمَةَ مِن كُلِّ إِثْرٍ وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِرْيِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ﴿ اللَّهُمَّ اقْسِهْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبَلِّغْنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَ اوَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرْنَا عَلِيهَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًكِظْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَاوَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَالرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ بَيتِ نَا مُحَكَّمُ دٍ وَعَلَى ٱلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسآرتشليما كثيرًا



﴿ ٱلْمَهَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ ءِعَجَا ﴾ [الكهف:١] وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ۖ أَقُومُ وَنُبْشَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء:٩] ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما بعد : فإن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للناس، قال تعالى : ﴿وَنَزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَكَنَا

عِلَى القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، الزله نبيان لكل سيء وهدى ورحمه للناس، قال نعابى . ﴿ وَرَفَّ عَيْفَ عَرِ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [ النحل : ٨٩ ] ، وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدَّ حِثْنَاهُم بِكِتَكِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدَّى وَرَحْمَـةٌ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [ الأعراف : ٥٣ ]

ولايزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه ، وبتوفيق من الله تعالى قمنا بإخراج هذه الطبعة النفيسة من القرآن الكريم مفسرة على طريقة التقسيم والتفصيل الموضوعي

للآيات القرآنية بإشراف عدد من العلماء الأفاضل المختصين بعلوم القرآن الكريم ودراساته ، ووضعنا لكل موضوع منها لوناً معيناً يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعاني وتوضيح المراد من الآيات.

على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعاني وتوضيح المراد من الايات. وكان عمدتنا في عملنا هذا المصادر التالية : ١ – تفسير المراغي : للإمام المراغي . ٢ – تفسير ابن كثير : للإمام ابن كثير . ٣ – صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوني .

٤- في ظلال القرآن : لسيد قطب .
 ٥- تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون لابوم .
 ومن أهم فوائد تلوين أقسام المواضيع مع شرحها :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته .

٧- تنبه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل : آيات الجهاد ، أو آيات الأحكام...وإلى غير ذلك .

٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهل عليه استحضار محفوظاته .
 وأما أله ان التفصيل الموضوعي للسور القرآنية وتقسيماته فقد تم وضعها وفق ما يلى:

١ – اللون الأزرق 🔃 🦳 ومواضيعه :

آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ، وفــضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .

٧- اللون الأخضر ومواضيعه :

شمائل النبي على وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجـزاؤهم ، والجنــة وأوصافها .

٣- اللون البني ومواضيعه : آيات الأحكام .

٤- اللون الأصفر
 ومواضيعه: قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرة وقصص الأمم السابقة .

القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبره ، والرد على افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنة الله في خلقه .

٥- اللون النهدي مواضيعه:

٦- اللون البرتقالي \_\_\_\_\_ ومواضيعه :

يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر والحــساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث . ٧- اللون الأحمر \_\_\_\_\_ ومواضيعه : جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .

والله وحده نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكرمنا بالقبول والمعرفة ، يوم لاينفع مال ولا بنون إلامن أتى الله بقلب سليم.

الجمئورية العربية السورية وزارة الثقافة مديرية حماية حقوق المؤلف

## محضرإيداع

تشهد مديرية هماية حقوق المؤلف بأن المصنف موضوع هذا المحضر قد تم إيداعه حسب التصنيف الآبي وفق المادة ٣ من قانون حماية حقوق المؤلف وفقراها: أ-مصنف مكتوب (كتاب -كتيب-نشرة و مخطرطات و محاضرات و ما شابههما من المواد المكتوبة) ب-مصنف فني (مسرحي و موسيقي منوط أم لا مصحوب بكلمات أم لا و سينمائي و إذاعي و تلفزيوني و غنائي و توزيع موسيقي و تصميم الرقصات و التمثيل الإيمائي ). ج-مصنف فنون تشكيلية و تطبيقية و تصوير فوتوغرافي. د-مصنفات المصورات و الخرائط الجغرافية و التصاميم و المخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة ٥-مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعة البيانات. بناء على الطلب رقم ٧٠ ه ١٤ تاريخ ١٩٨ > ٧٠ ، و قد تضمن الطلب ما يلي : ١-اسم مؤلف المصنف أو مؤلفيه ... بسمام علا سيم . . . مروان بنور لوبن سيروار ٢-نوع المصنف حسب تصنيف المادة ٣ و فقراته ... وصنف .. المحتم بي طبيب ليفر م با م ٣-عنوان المصنف المتفصل الموجزوعي للقرآب البركم ٤-ثلاث نسخ عن المصنف زهي عبارة عن ثلاث أقراص مدمجة ليزرية و المصنف عبارة عن معصل موجوع المرّ ن الحرّ مم وسرّع الأيات لعل جوعة ولمرقدام المرابع المرابع المناه ٥-اسم صاحب الاستثمار المالي..... ملاحظة :هذا المحضر يشير إلى الإيداع فقط و لا يعني هذا الإيداع تسجيلًا و إذا أريد نشر المصنف فيجب أن يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة أصولاً، و لا يتم تسليم شهادة التسجيل إلا بعد تقديم هذا الخضر للمديرية. دمشق في ٨ ١ - ١٠٠٧ م. الاسم بساء غلاسين وعوانه كوا مديرية حماية حقوق المؤلف التوقيع: عدل محضر الأياج رقم ۲۴۴ تاري ٧ ١٥٠٠ وم مغ لذا المعض بناة مع طلب السيام غلامي المالي مع المالي ١٩ والم ويع طلس اسسموان افدام

الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

## صفحة التعريف بالمصحف الشريف

1 - تمت مراجعة هذا المصحف الشريف الموسوم بالتفصيل الموضوعي من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢ - وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف كتاب الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

٣- موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٣٣٧ ، ٩ تاريخ ٩٠٦/٧٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ١٤٢٧/١/٦ م

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني